

جَمِّع وَيَصَّنِيفُ (لِرِّلْور حوَّلِ و (الْخَلْف

<u>ڮٚٳڵۺؖۼؙٳٳڵۺؙڵۿێؾؙٞ</u>





جَمِيْعُ الْحُقُوقِ كَعُفُوطَةٌ الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى الطَّبْعَةُ الأولى المَّكِمُ المَّكِمُ المُ

# دَارالبشائرالإسلاميّة

رِمَا١١/ ٧٠٤٩٦٣: فَاكْسُ : ٩٦١١/ ٧٠٤٩٦٣ فَاكْسُ : ٩٦١١/ ٢٠٤٩٦٣ و-mail:

في المعالث صنب : همه ه المعالث من المعالث عن المعالث من المعالث من المعالث المعالث المعالم ال

# ب التالرحم الرحيم

الحمد للَّه نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّداً عبده ورسوله صلَّى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم.

#### أما بعد:

فسبحان اللَّنه الذي جعل السُّنَة من الوحي الذي أنزله على خير خلقه، فقد قال تبارك اسمه: ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾، والحكمة هي السُّنَة على الصحيح، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ لَنِ اللهُ اللهُ عَلَى الصحيح، وقال سبحانه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَنَ لَنِ اللهُ الله

والحديث لُبّ العلوم وعين معارفها، وقد خدم الحديث خدمة جُلَّى جهابذةٌ نشأوا على طلبه حتى اكتهلوا، وسروا في تحصيله سُرى الأهلة حتى اكتملوا، وجمعوا ذلك في دواوين ومؤلَّفات يسرح الناظر في رياضها، ويُسعد قريحتَه من حياضها. ولا شكَّ أن كلام خير البشر بدائعُ حكم، وجوامعُ كلم، يُستضاء بنورها، ويُهتدى ببدورها.

ومن تلكم المصنَّفات التي طلعت في المشارق والمغارب، طلوع النجم في الغياهب:

- ١ \_ الجامع الصحيح، للبخاري.
- ٢ \_ الجامع الصحيح، لمسلم النيسابوري.
  - ٣ \_ جامع الترمذي.
    - ٤ \_ سنن النسائي.
  - سنن أبى داود.
  - ٦ \_ سنن ابن ماجه.

ولا شكّ أنَّ حفظ هذه الدواوين مطمح أعين المحدِّثين، ومورد الفصحاء والمتحدِّثين، وإنَّ ذلك يحتاج إلى عزيمة لا تني، وهمَّةٍ لا تفتر.

ولضعف الهمم وانشغال الناس، رأيت أنَّ من أراد حفظ تلك الأمَّهات فعليه بهذا المنهج المقترح:

أوّلاً: أن يبدأ بحفظ ما اتفق عليه الأئمة الستّة من مصنّفاتهم المذكورة آنفاً \_ وهو المجموع الذي بين ناظريك \_ .

ثانياً: يحفظ ما اتفق عليه الشيخان مما ليس في القسم السابق.

ثالثاً: يحفظ ما انفرد به البخاري عن مسلم.

رابعاً: يحفظ ما انفرد به مسلم عن البخاري.

خامساً: ثم يحفظ زيادات كل من الأئمة الأربعة على الصحيحين أو أحدهما، ممَّا لم يرد في الأقسام السابقة.

# إشارات لا بدَّ منها:

ا \_ الأحاديث مرتبة موضوعياً، وفق ترتيب صحيح مسلم، كما رتبت أحاديث كل موضوع على المسانيد مرتباً إيَّاها على حروف الهجاء، كي يرى القارىء أحاديث كل صحابي في الموضوع الواحد مجموعة غير متفرّقة.

وقد كنت رتبت الكتاب كلّه على المسانيد وأسميته «مسند الحفّاظ»، إلاّ أنَّ الشيخ المحقق والبحاثة المدقق محمد بن ناصر العجمي وصفيّه وحفيّه الأستاذ الأريب رمزي دمشقية أشارا عليّ بجعله مرتبًا على الموضوعات وأن يسمّى «صحيح الحفّاظ»، فشكرت مشورتهما ونزلت عند رأيهما، وقد ذيّلت الكتاب بفهرس للأحاديث مرتبًا إيّاها على المسانيد لمن شاء أن يحفظ على المسانيد.

٢ ــ اللفظ المثبت هو لفظ الإمام مسلم، وذلك لأنَّ صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري من حيث حسن الترتيب وجمع الأحاديث في مكان واحد، والاعتناء بلفظ الحديث، كما أنَّ صحيح

البخاري مقدم على المسند الصحيح لمسلم من حيث القوَّة والصناعة الحديثية والفقه، قال ابن الديبع:

تنازع قوم في البخاري ومسلم لديَّ وقالوا أي ذين تقدم فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم (١)

٣ \_ عناوين الكتب هي عينها التي وضعت لصحيح مسلم.

٤ ــ العزو الذي يلي كل حديث هو عزو لرقم الحديث في الكتب المشار إليها.

الرموز المستخدمة هي:

خ = صحيح البخاري.

م = صحيح مسلم.

ت = جامع الترمذي.

س = سنن النسائي.

د = سنن أبي داود.

جه = سنن ابن ماجه.

7 \_ اكتفيت من السند بذكر الصحابي راوي الحديث اختصارًا، وقد أذكر مَنْ دونه من التابعين إذا اقتضى سياق الحديث ذلك.

<sup>(</sup>۱) أورده في فتح الملهم (۱/ ۹۹)، وانظر: فهرس الفهارس والأثبات (۱/ ٤٤)، ولمزيد تفصيل في هذه المسألة انظر المبحث السابع عشر من كتابي: روايات المدلسين في صحيح مسلم ص ٤٧ وما بعدها.

وإنَّ من دواعي اختياري لهذا الجمع أن يحفظ الطلبة وفق منهج مرسوم، فكم من حديث اتفق على إخراجه الأئمة الستَّة لا يدري بعض خرِّيجي الكلِّيَّات الشرعية عن صحَّته فضلاً عمَّن أخرجه، فإلى محبِّي الحديث وطلاًبه، وإلى كل من يرغب بحفظه أيّما رغبة؛ إنه ليس أقل من أن تحفظ ما اتفق عليه الأئمة الستَّة، فإنه من المعيب أن يفوتك حديث اتفق الستَّة على إخراجه.

واللَّـٰهَ أسأل أن ينفع بهذا الجمع، وأن يجعله في صحائف القَبول عنده، إنه خير مسؤول.

كتبه الفقير إلى عفو ربّه عرّاد الخلف عربة عرّاد الخلف في ليلة الأحدغرة جمادى الأولى سنة ١٤٢٢هـ الشعب الكويت ـ الشعب

E-mail:almadeena@hotmail.com

# كتاب الإيمان

ا \_ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ. قَالَ: «صَدَق». قَالَ: وَمُولُكَ فَرَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلَكَ. قَالَ: «صَدَق». قَالَ: هَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأَرْضَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُمَاءَ، وَخَلَقَ الأَرْضَ، وَنَصَب هَذِهِ اللَّهُهُا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ، وَخَلَقَ الأَرْضَ، وَنَصَب هَذِهِ البَّجَبَالَ، وَخَلَقَ الأَرْضَ، وَنَصَب هَذِهِ البَّجَبَالَ، وَخَلَقَ الأَرْضَ، وَنَصَب هَذِهِ البَّجْبَالَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: «فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «مَتَانَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمْرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَوْمَ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: «صَدَقَ».

قَالَ: ثُمَّ وَلَى. قَالَ: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَثْقُصُ مِنْهُنَّ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ».

[خ ۲۳، م ۱۲، ت ۱۱۹، س ۲۰۹۱، د ۶۸۱، جه ۱٤۰۲]

٢ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَم كَاذِباً فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِي شَيْءٍ لاَ يَمْلِكُهُ».

[خ ۱۳۱۶، م ۱۱۰، ت ۱۰٤۳، س ۳۷۷۰، د ۳۲۵۷، جه ۲۰۹۸]

٣ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ اللَّهُ إِلَّا قِلَةً، وَمَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ اللَّهُ أَلِلَهُ إِلَّا قِلَةً وَمَنْ حَلَف عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ اللَّهُ أَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا قِلْهُ أَلْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الل

[خ ۱۳۱۶، م ۱۱۰، ت ۱۵٤۳، س ۳۷۷۰، د ۳۲۵۷، جه ۲۰۹۸]

<sup>(</sup>۱) قوله: "ومن حلف على يمين صبر فاجرة"، قال القاضي عياض رحمه الله: لم يأت في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف، إلا أن يعطفه على قوله قبله... أي: وكذلك من حلف على يمين صبر فهو مثله. ويمين الصبر: هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم ونحوه. وأصل الصبر: الحبس والإمساك. والفجور في اليمين: الكذب.

٤ - عَنْ طَارِقِ بِن شهابِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ: قَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهٍ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ».
الإيْمَانِ».

#### [خ ٥٠٦، م ٤٩، ت ٢١٧٢، س ٥٠٠٨، د ١١٤٠، جه ١٢٧٥]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَب، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَبِي بَكْر: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ».

فَقَالَ أَبُو بَكُر: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً(١) كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.

[خ ۱٤٠٠، م ۲۰، ت ۲۲۰۱، س ۲٤٤٣، د ١٥٥٦، جه ٣٩٢٧]

<sup>(</sup>١) العقال: الحبل الذي تربط به الدابة. وقيل: زكاة العام.

\_ ٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الإِيْمَانُ بِضَعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيق، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الإِيْمَانِ».

[خ ۹، م ۳۵، ت ۲۶۱٤، س ۲۰۰۶، د ۲۶۷۲، جه ۵۷]

٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي الزَّانِي حِينَ يَنْزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

[خ ۲٤٧٥، م ٥٧، ت ٢٦٢٥، س ٢٤٤٣، د ٤٦٨٩، جه ٣٩٣٦]

٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ كَا يُومَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاء بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لِأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفٍ».

[خ ۲۳۵۸، م ۱۰۸، ت ۱۵۹۵، س ۲۶۶۲، د ۳٤۷٤، جه ۲۲۰۷]

9 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ<sup>(۱)</sup> بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ شَرِبَ سَمَّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ<sup>(۲)</sup> فِي نَار

<sup>(</sup>١) يتوجأ: يضرب أو يطعن.

<sup>(</sup>٢) تحسى: شرب وتجرع.

جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ تَرَدَّى (١) مِنْ جَبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً».

[خ ۷۷۷۸ ، م ۱۰۹ ، ت ۲۰۶۳ ، س ۱۹۶۵ ، د ۳۸۷۲ ، جه ۳۹۲۷]

١٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ».

[خ ۲۵۲۸، م ۱۲۷، ت ۱۱۸۳، س ۳٤۳۳، د ۲۲۰۹، جه ۲۰٤۰]

11 — عن أبي هُرَيْرَة: أَنَّ نَاساً قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْة: الْهَلْ وَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْهَمَرَ الْهَمَرَ، وَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللَّهُولَا الللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ال

<sup>(</sup>١) التردي: النزول أو السقوط من علو.

جَهَنَّم، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِدٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِدٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ؟»، قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ الْمُؤْمِنُ بَقِي بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ اللَّهُ مَنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْوِجُوا مِن الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ اللَّهُ مَنْ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِن النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يَشُرُكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، مِمَّنْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ النَّارِ مَنْ كَالَ النَّارِ مِنْ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوا (٢)، فَيُصِرِفُونَ مِنْ النَّارِ وَقَدْ امْتَحَشُوا السَّيْلُ (٣). فَيُصَبِّ عَلَيْهُمْ مَاءُ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلُ (٣).

ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، وَهُو آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا(٤)، اصْرِفْ وَجْهِي عَنْ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي ريحُهَا، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا(٤)،

<sup>(</sup>١) الكلاليب، جمع كلوب: حديدة معطوفة الرأس يُعَلَّق فيها اللحم. والسعدان: نبت له شوك كثير مثل الحسك من كل الجوانب.

<sup>(</sup>٢) امتحشوا: احترقوا.

<sup>(</sup>٣) حميل السَّيل: ما جاء به السيل من طين أو غثاء. والمراد: سرعة النبات وحسنه وطراوته.

<sup>(</sup>٤) أي سمني وآذاني وأهلكني ريحها، وأحرقني لهيبها.

فَيَدْعُو اللَّهَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى: هَل عَسَيْتَ إِنْ فَعَلَتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَيَصْرفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنْ النَّار.

فَإِذَا أَفْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ اقْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ!! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ. وَيَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّتِكَ. فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ. فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ.

فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ (١) لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأَى مَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ وَالسُّرُور، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أَعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيْرَ مَا أَعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ لاَ أَكُونَ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ: ادْخُلْ يَضْحَكَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ: ادْخُلْ الْجَنَّةَ. فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهُ. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهُ. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللَّهُ لَهُ: تَمَنَّهُ فَعَلَى اللَّهُ لَهُ مَنْهُ مَعْهُ اللَّهُ لَكُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». وَمَثْلُهُ مَعَهُ اللَّهُ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ الْ اللَّهُ لَعَيْرَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَكَ الْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ الْ اللَّهُ لَا لَكُولُ الْ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَعْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلَالُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعُ

[خ ۲۲، م ۱۸۲، ت ۲۰٤۹، س ۱۱٤۰، د ۲۷۳۰، جه ۱۷۸

<sup>(</sup>١) انفقهت: انفتحت واتَّسعت.

١٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً إِلَى النَّيَمَنِ قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ الْيَمَنِ قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ».

[خ ۱۳۹۰، م ۱۹، ت ۲۲۰، س ۲٤۳۰، د ۱۵۸۱، جه ۱۷۸۳]

١٣ ـ عَنِ ابن عمر: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنْ الإِيمَانِ».

[خ ۲۶، م ۳۲، ت ۲۲۱۰، س ۲۰۳۳، د ۲۷۹۵، جه ۵۸]

1٤ \_ عَنْ أبي موسى: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "ثَلاَثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَ ﷺ فَآمَنَ بِنَبِيهِ وَأَدْرَكَ النَّبِي ﷺ فَآمَنَ بِهِ، وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَتَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاها فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَّاها فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ».

[خ ۹۷ ، م ۱۵٤ ، ت ۱۱۱۲ ، س ۳۳٤٤ ، د ۲۰۰۳ ، جه ۱۹۵۲

## كتاب الطهارة

١٥ ـ عَنْ هَمَّام قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ،
 فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.
 وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ.

[خ ۳۸۷، م ۲۷۲، ت ۱۳، س ۱۱۸، د ۱۵٤، جه ۵٤۳]

17 \_ عَن الحارثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا يُمْسِكَنَّ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».

[خ ۱۵۳، م ۲۲۷، ت ۱۵، س ۲۶، د ۳۱، جه ۳۱۰]

۱۷ \_ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ إِلْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ () بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ () بِالْمَقَارِيضِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) قطعه بأداة كالمقص.

نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةً (١) خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ (٢) مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.

[خ ۲۲٤، م ۲۷۳، ت ۱۳، س ۱۸، د ۲۳، جه ۳۰۰]

١٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِةٍ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أَمْتِي لَلْمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ».

[خ ۸۸۷، م ۲۵۲، ت ۲۲، س ۷، د ٤٦، جه ۲۸۷]

19 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ، وَالْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِب».

[خ ٥٨٨٩، م ٢٥٧، ت ٢٧٥٦، س ٩، د ١٩٨٨، جه ٢٩٢]

٢٠ عن أبي هُورَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ».

[خ ۱۹۲، م ۲۷۸، ت ۲۶، س ۱، د ۱۰۳، جه ۳۹۳]

٢١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "طَهُورُ إِنَاءِ الْحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ». أَحْدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ». [خ ٢٧٠، م ٢٧٩، ت ٩١، س ٣٣، د ٧١، جه ٣٦٣]

<sup>(</sup>١) ملقى القمامة من التراب ونحوها.

<sup>(</sup>۲) تنحیت عنه وابتعدت.

٢٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم الأَنْصَارِيِّ \_ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ \_ قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بإِنَاءٍ صُحْبَةٌ \_ قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَدَعَا بإِنَاءٍ فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، ثَمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَغَسَلَ فَاسْتَخْرَجَهَا، فَعَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَها، فَعَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَها، فَمَسَحَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَها، فَمَسَحَ يَرَأُسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولَ اللَّه ﷺ.

# [خ ۱۰۸، م ۲۳۰، ت ۲۸، س ۹۷، د ۱۱۸، جه ٤٠٥]

٢٣ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْن، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَة، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». قَالَ: فَدَعَا يَمْشِي بِالنَّمِيمَة، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبِ رَطْبٍ (١) فَشَقَّهُ بِاثْنَيْن، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِداً، وَعَلَى هَذَا وَاحِداً، وُعَلَى هَذَا وَاحِداً، وُعَلَى هَذَا وَاحِداً، وَعَلَى هَذَا وَاحِداً، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَيْبَسَا».

# [خ ۲۱۲، م ۲۹۲، ت ۷۰، س ۳۱، د ۲۰، جه ۳٤٧]

٧٤ ـ عَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ! خُد الإِدَاوَةَ»، فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ شَامِيّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ شَامِيّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ، فَأَخْرَجَ

<sup>(</sup>١) العسيب الرطب: هو الجريد والغصن من النخل الأخضر.

يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى.

[خ ۱۸۲، م ۲۷٤، ت ۹۷، س ۷۹، د ۱٤۹، جه ۳۸۹]

٢٥ ـ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَيَّالِيَهُ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَم الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ).

[خ ۲۲۷، م ۲۹۱، ت ۱۳۸، س ۲۹۳، د ۳۲۰، جه ۲۲۹]

٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ (١) إِذَا تَرَجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. [خ ١٦٨، م ٢٦٨، ت ٢٠٨، س ١١٢، د ٤١٤، جه ٤٠١]

٢٧ = عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَد: أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لَمْ تَرَ نَضُحْتَ (٢) حَوْلَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ.

[خ ۲۲۹، م ۲۸۸، ت ۱۱٦، س ۲۹۰، د ۳۷۱، جه ۵۳٦]

٢٨ \_ عَنْ عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْسِلُ المَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْب، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَر الْغَسْل فِيهِ.

[خ ۲۲۹، م ۲۸۹، ت ۱۱۲، س ۲۹۵، د ۳۷۱، جه ۵۳۰]



<sup>(</sup>١) الترجيل: تمشيط الشعر.

<sup>(</sup>٢) النضح: البلُّ بالماء والرش.

## كتاب الحَيض

٢٩ ــ عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلِ
 وَاحِدٍ.

[خ ۲۲۸، م ۳۰۹، ت ۱٤۰، س ۲۲۳، د ۲۱۸، جه ۵۵۸]

٣٠ عن قَتَادَةَ: أَنَّ أَنسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم حَدَّثَتْ: أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ»، الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : "إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ لَا المَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ»، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم \_ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ \_ قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ فَقَالَ نَبِيُ اللَّه عَلِيدٌ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَةُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ فَقَالَ نَبِي اللَّه عَلَيْ المَّرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيْهَمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ».

[خ ۱۳۰، م ۳۱۱، ت ۱۱۳، س ۱۹۳، د ۲۳۲، جه ۲۰۰]

٣١ \_ عَنْ أَنُس: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِّنْ الْخُبْثِ (١) وَالْخَبَائِثِ».

[خ ۱٤۲، م ۳۷۵، ت ٥، س ۱۹، د ٤، جه ٢٩٦]

<sup>(</sup>١) الخبث: ذكران الشياطين وإناثهم.

٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَك حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
هُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَك حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
هُنُبٌ، فَكَرِهْتُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

[خ ۲۸۳، م ۲۷۱، ت ۱۲۱، س ۲۲۹، د ۲۳۱، جه ۵۳۶]

٣٣ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَماً».

[خ ۲۱۱، م ۳۵۸، ت ۸۹، س ۱۸۷، د ۱۹۲، جه ۴۹۸]

٣٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟»، فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُها».

[خ ۱٤٩٢، م ٣٦٣، ت ١٧٢٧، س ٤٣٣٤، د ٤١٢٠، جه ٣٦٠٩]

٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُو جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ إذَا تَوَضَّأَ».

[خ ۲۸۷، م ۳۰۶، ت ۱۲۰، س ۲۰۹، د ۲۲۱، جه ۵۸۰]

٣٦ \_ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوضَّأُ».

[خ ۱۳۲، م ۳۰۳، ت ۱۱٤، س ۱۵۲، د ۲۰۳، جه ۵۰٤]

٣٧ \_ عَنْ عَمَّارِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ أَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بَيْدَيْكِ النَّبِي عَلَيْهِ فَلَارْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ.

#### [خ ۲۲۸، م ۲۲۸، ت ۱٤٤، س ۲۱۲، د ۲۱۸، جه ٥٦٥]

٣٨ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَىٰ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: لاَ تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِنِّي أَجِيدُ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: فَلَمْ تُصلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، وَصَلَّيْتُ. فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ». فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللَّهِ يَا عَمَّارُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثُ بِهِ.

## [خ ۲۲۸، م ۲۲۸، ت ۱٤٤، س ۲۱۲، د ۲۱۸، جه ٥٦٥]

٣٩ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ (١) إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ (٢) فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا (٣). قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) ذكر فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لصحيح مسلم (۱/ ۲٤۲)، أنه هكذا وقع في الأصول: (كان إحدانا)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>۲) تستر سرّتها وما تحتها بإزار.

<sup>(</sup>٣) المباشرة: المعاشرة فيما دون الجماع.

وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ (١) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ.

[خ ۳۰۲، م ۲۹۳، ت ۱۳۲، س ۳۷۳، د ۲۶۸، جه ۹۳۰]

٤٠ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ، وَالمَريضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ، إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ، وإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً.

[خ ۳۰۱، م ۲۹۷، ت ۸۰۶، س ۲۷۵، د ۲٤٦٧، جه ٦٣٣]

دَانَ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ النَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ

[خ ۲۰۱، م ۲۹۷، ت ۸۰۲، س ۲۷۵، د ۲٤٦۷، جه ۱۳۳

٤٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يُفَرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتُوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأً (٢) حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأً (٢) حَفَنَ عَلَى وَأُسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ (٣)، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[خ ۲۲۸، م ۳۱۳، ت ۱۰۶، س ۲۲۸، د ۷۷، جه ۳۷۳]

<sup>(</sup>١) الإرب: الشهوة والحاجة.

<sup>(</sup>٢) الاستبراء: إيصال الماء إلى جميع البشرة.

<sup>(</sup>٣) الحفنة: أخذ ملء الكفّ أو الكفين من الشيء.

الْفَرَقُ<sup>(۱)</sup> مِنْ الْجَنَابَة.

[خ ۲۲۸، م ۳۱۹، ت ۲۰۸، س ۲۲۸، د ۷۷، جه ۳۷٦]

٤٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي إِنَاءٍ
 وَاحِدٍ، يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ (٢) أَوْ قَرِيباً مِنْ ذَلِكَ.

[خ ۲٤٨، م ٣٢١، ت ١٠٤، س ٢٢٨، د ٧٧، جه ٣٧٦]

٤٥ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي، حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

[خ ۲۶۸، م ۳۲۱، ت ۱۰۶، س ۲۲۸، د ۷۷، جه ۳۷۳]

27 \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أُطْهُرُ، النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (٣) وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَفَادَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: «لاَ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ (٣) وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِي».

### [خ ۲۲۸، م ۳۳۳، ت ۱۲۵، س ۲۱۲، د ۲۸۰، جه ۲۲۰]

<sup>(</sup>١) مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع أو ستة عشر رطلاً.

<sup>(</sup>٢) المد: مكيال يقدر بملء الكفين ويعادل ربع الصاع.

<sup>(</sup>٣) هو عرق يسيل منه دم الاستحاضة ويسمى العاذل.

٤٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْش رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنِّى أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي رُسُولَ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنِّى أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلَّةٍ.
 ثُمَّ صَلِّي ". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

[خ ٣٢٧، م ٣٣٤، ت ١٢٩، س ٢٠٢، د ٢٧٩، جه ٦٢٢]

٤٨ ـ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْفِ شَكَتْ إِلَى جَحْشِ اللَّهِ عَلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

[خ ٣٢٧، م ٣٣٤، ت ١٢٩، س ٢٠٢، د ٢٧٩، جه ٢٢٢]

٤٩ ـ عَنْ مَعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ (١) أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

[خ ۲۲۱، م ۳۳۰، ت ۱۳۰، س ۲۸۲، د ۲۲۲، جه ۱۳۳]

• • - عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى غُسْلِهِ، فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

[خ ۲۸۰، م ۳۳۳، ت ٤٧٤، س ۲۲۰، د ۱۲۹۰، جه ٤٦٥]

<sup>(</sup>١) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء.

الْجَنَابَةِ، فَغَسَل كَفَّيْه مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَل يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَل كَفَّيْه مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَدْخَل يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكا شِديداً، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مَلْءَ كَفَّهِ، ثُمَّ تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تَنَحَى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ مِلْءَ كَفَه، ثُمَّ آتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيل، فَرَدَّهُ.

[خ ۲٤٩، م ٣١٧، ت ١٠٣، س ٢٥٣، د ٢٤٥، جه ٤٦٧]

# كتاب الصلاة

٢٥ \_ عَنْ أَنسِ قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ.
 [خ ٣٠٣، م ٣٧٨، ت ١٩٣، س ٢٢٧، د ٥٠٨، جه ٢٧٩]

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ
 وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ: بسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم.
 [خ ٧٤٣، م ٣٩٩، ت ٢٤٦، س ٩٠٢، د ٧٨٢، جه ١٨٣]

20 \_ عَنْ أَنَس بْنَ مَالِك قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُ ﷺ عَنْ فَرَس، فَجُحِشَ (١) شِقُهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَحَضَرَت الصَّلاَّةُ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: "إِنَّمَا فَصَلَّى بِنَا قَاعِداً، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوداً، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا جَعِلَ الإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا رَبَّنَا وَلَكَ رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُوا قُعُوداً أَجْمَعُونَ».

[خ ۲۷۸، م ٤١١، ت ٣٦١، س ٧٩٤، د ٢٠١، جه ١٢٣٨]

<sup>(</sup>١) أي: خُدش وجُرح.

٥٥ \_ عَنْ أَنسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ
 صَلاَةً فِي تَمَام.

[خ ۷۰٦، م ٤٦٩، ت ٢٣٧، س ٨٢٤، د ٨٥٣، جه ٩٨٥]

٥٦ \_ عَنْ أَنس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ».

[خ ۲۳۲، م ۴۹۳، ت ۲۷۲، س ۱۰۲۸، د ۸۹۷، جه ۱۹۸

٥٧ \_ عَنِ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأً فِي الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، فَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ.

[خ ٧٦٧، م ٤٦٤، ت ٣١٠، س ١٠٠٠، د ١٢٢١، جه ٥٣٥]

٥٨ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ ثُمَّ يَأْتِي فَوْمَهُ فَاَمَّهُمْ، فَيَوُمُ فَوْمَهُ فَالْمَهُمْ، فَيَوْمَهُ فَالْمَهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلُ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، وَلَاتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ فَلَا خُبِرَتَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْحَابُ فَلَا خُبِرَتَهُ. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مُعَادًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى نَواضِحَ (١)، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وَإِنَّ مُعَادًا صَلَّى مَعَكَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتَى فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ!

فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَانُ أَنْتَ؟ اقْرَأْ بِكَذَا وَاقْرَأْ بِكَذَا».

<sup>(</sup>١) جمع ناضح، وهو ما يستقى عليه من الإِبل.

قَالَ سُفْيَانُ<sup>(۱)</sup>: فَقُلْتُ لِعَمْرو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالضُّحَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى».

[خ ۷۰۰، م ٤٦٥، ت ٥٨٣، س ٨٣١، د ٥٩٩، جه ٨٣٦]

٩٥ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

[خ ۲۱۱، م ۳۸۳، ت ۲۰۸، س ۲۷۳، د ۲۲۰، جه ۲۲۰]

٦٠ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

[خ ۷۵۲، م ۳۹٤، ت ۲٤۷، س ۹۱۰، د ۸۲۲، جه ۸۳۷]

71 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُمُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ الصَّلَاة يُكَبِّرُ حِينَ يَوْكُمُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوع، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا لِمَنْ حَمِدَهُ، حَينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرُّكُوع، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي قُمْ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، حَتَّى يَقْضِيهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوس.

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [خ ۷۸۰، م ۳۹۲، ت ۲۵٤، س ۱۰۲۳، د ۸۳٦، جه ۸۶۰]

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث.

77 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ». فَرَجَعَ لَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ»، ثُمَّ قَالَ: "ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّات، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ لَمْ تُصَلّ». حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثَ مَرَّات، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي. قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَرْ، بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، عَلِّمْنِي. قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبَرْ، بُمَّ الْخُعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَا جِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِساً، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا».

[خ ۷۵۷، م ۳۹۷، ت ۳۰۳، س ۸۸۶، د ۸۵٦، جه ۱۰٦۰]

٣٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا قَالَ الإَمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُ واً: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

[خ ۷۹۱، م ۲۰۹، ت ۲۲۷، س ۱۰۲۳، د ۸٤۸، جه ۸۷۵]

٦٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه».

[خ ۷۸۰، م ٤١٠، ت ۲٥٠، س ٩٢٥، د ٩٣٥، جه ٨٥١]

م حن أبي هُرَيْرَة : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «التَّسْبِيحُ للرِّجَال، وَالتَّصْفيقُ للنِّسَاءِ».

[خ ۱۲۰۳، م ۲۲۲، ت ۳۶۹، س ۱۲۰۷، د ۹۳۹، جه ۱۰۳۱]

77 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَار».

[خ ۲۹۱، م ٤٢٧، ت ٥٨٢، س ٨٢٨، د ٢٣٣، جه ٢٩٦١]

٦٧ - عَنْ أَبِي جُهَيْم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ».

قَالَ أَبُو النَّضُرِ (1): لاَ أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ سَنَةً.

[خ ٥١٠، م ٥٠٧، ت ٣٣٦، س ٧٥٦، د ٧٠١، جه ٩٤٥]

٦٨ = عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَلَا أَكُفَّ ثَوْباً وَلاَ شَعْراً».

[خ ۸۰۹، م ٤٩٠، ت ۲۷۳، س ۱۰۹۳، د ۸۸۹، جه ۸۸۳]

٦٩ حَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ (٢)، وَأَنَا
 يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَى،

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث.

<sup>(</sup>٢) الأتان: أنثى الحمار.

فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَي الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

[خ ۷٦، م ٥٠٤، ت ٣٣٧، س ٧٥٧، د ٧١٥، جه ٩٤٧]

٧٠ \_ عَنِ ابن عمر قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السَّجْدتَيْنِ.

[خ ۷۳۰، م ۳۹۰، ت ۲۰۵، س ۷۶۱، د ۷۲۱، جه ۸۵۸]

٧١ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ عُمَر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا»، قَالَ: فَقَالَ يَقُولُ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا»، قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبّهُ سَبّةً مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَتَقُولُ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ.

[خ ٥٦٠، م ٤٤٢، ت ٥٧٠، س ٧٠٦، د ٢٦٥، جه ١٦]

٧٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فُلاَنٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فُلاَنٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فُلاَنٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فُلاَنٍ، فَقَالَ لَنَا وَسُولُ اللَّهِ عَلَى فُلاَنٍ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ الصَّلاَةِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ \_ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صالِح فِي السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّالِحِينَ \_ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صالِح فِي السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ \_ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّـٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاء».

[خ ۸۳۱، م ٤٠٢، ت ۲۸۹، س ۱۱۲۲، د ۹۲۸، جه ۸۹۹

٧٣ \_ عَن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

# [خ ۲۵٤، م ٥١٧، ت ٣٣٩، س ٧٦٤، د ٢٢٨، جه ١٠٤٩]

٧٤ – عَنِ ابْن أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلا أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؛ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ أَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ؛ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

## [خ ۳۳۷۰، م ٤٠٦، ت ٤٨٣، س ١٢٨٧، د ٩٧٦، جه ٩٠٤]

٧٥ \_ عَن الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة : أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةٌ أَن قَبْلَ الْمُغِيرَةُ إِلَيَّ أَخَذْتُ إِدَاوَةٌ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ أَهُرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ أَهُرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ

<sup>(</sup>١) الإداوة: إناء صغير من جلد.

وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ (١) عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّاً عَلَى خُفَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدُ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ فَصَلَّى لَهُم، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِحْدَى الرَّحْمَنِ بْنُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّحْعَةَ الآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُتِمُّ صَلاَتَهُ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِي عَلَيْ صَلاَتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ». يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا.

[خ ۱۸۲، م ۲۷٤، ت ۹۷، س ۷۹، د ۱٤۹، جه ۳۸۹]

٧٦ \_ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

[خ ۷۱۷، م ۶۳۱، ت ۲۲۷، س ۸۱۰، د ۲۲۲، جه ۹۹٤]

٧٧ \_ عَنْ أَبِي جَحَيْفة قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةً وَهُوَ بِالأَبْطَحِ (٢) فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلاَلٌ بِوَضُونِهِ، فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَنَ بِلاَلٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبَعُ فَاهُ

<sup>(</sup>١) الجبة: رداء يلبس فوق الثياب.

<sup>(</sup>٢) الموضع المعروف على باب مكة بالبطحاء، وفي اللغة: مسيل واسع فيه دقاق الحصى.

هَا هُنَا وَهَا هُنَا \_ يَقُولُ: يَمِيناً وَشِمَالاً \_ يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الطَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى الْفُهْرَ رَكْعَتَيْنِ الْفُهْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لاَ يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَلَى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَمُنُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لاَ يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمُ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

[خ ۱۸۸، م ۵۰۳، ت ۱۹۷، س ۱۳۷، د ۵۲۰، جه ۷۱۱]

٧٨ = عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِث سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمْفًا ﴾، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذَهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

[خ ۷۲۳، م ٤٦٢، ت ۳۰۸، س ۹۸۵، د ۸۱۰، جه ۸۳۱]

<sup>(</sup>١) العنزة: عصا كالعكازة حادة الطرف.

# كتاب المساجد ومواضع الصّلاة

٧٩ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنْ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

[خ ۲۸۰، م ۲۲۰، ت ۵۸۶، س ۱۱۱۱، د ۲۲۰، جه ۱۰۳۳]

٨٠ عنْ أنس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَعَمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».

[خ ٥٩٧، م ٦٨٤، ت ١٧٨، س ٦١٣، د ٤٤٢، جه ٦٩٥]

٨١ ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُو يُصَلِّي عَلَى عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ عَلَيْهِ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ أَصَلِي».

[خ ٤٠٠)، م ٥٤٠، ت ٣٥١، س ١١٨٩، د ٩٢٦، جه ١٠١٨]

٨٢ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَداً».

فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلْوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَ (۱) اللَّيْلُ، وَأَنَّا إِلَى جَنْبِهِ، قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَتَيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ (۲) اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى تَهَوَّرَ (۲) اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِه، قَالَ: فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ (٣)، فَأَتَيْتُهُ فَلَا مَسْدِي مُنْدُ اللَّيْلَةِ. فَدَعَمْتُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟»، قُلْتُ: مَا زَالَ هَذَا مَسِيرِي مُنْدُ اللَّيْلَةِ. هَيَ كَانَ هَذَا مَسِيرِي مُنْدُ اللَّيْلَةِ. هَيَ كَانَ هَذَا مَسِيرِي مُنْدُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «مَغْطَكَ اللَّهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيّهُ».

ثُمُّ قَالَ: «هَلْ تَرَانَا نَخْفَى عَلَى النَّاسِ؟»، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟»، قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هَذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: «احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا». فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا فَزِعِينَ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) أي: انتصف.

<sup>(</sup>٢) أي: ذهب أكثره.

<sup>(</sup>٣) أي: يسقط.

«ارْكَبُوا»، فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ نَزَلَ، ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَة كَانَتْ مَعِي، فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاء، قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وَضُوءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءاً دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ قَالَ لأَبِي قَتَادَةَ: «احْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَى عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأٌ»، ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِيْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَى الْعَدَاة، فَصَنَعَ كَما كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ.

قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ وَرَكِبْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْضِ: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَهْرِيطِنَا فِي صَلاَتِنَا. ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَهْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّهْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةِ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى، التَّهْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةِ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا». ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ وَقْتِهَا». ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟»، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ: رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يَكُنْ لِيُخَلِّفُكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يَعْدَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفُكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يَكُنْ لِيُخَلِّفُكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ يَكُنْ لِيُخَلِّفُكُمْ. وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ. فَإِنْ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلْ الْعَلْ الْعَلْمُ وَعُمْرَ يَرْشُدُوا».

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ، وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْنَا؛ عَطِشْنَا. فَقَالَ: «لاَ هُلْكَ عَلَيْكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي<sup>(۱)</sup>». قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَصُبُ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَحْسِنُوا النَّاسُ مَاءً فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَحْسِنُوا

<sup>(</sup>١) الغمر: القدح الصغير. والمعنى: إيتوني به.

الْمَلاَ (۱)؛ كُلُكُمْ سَيَرْوَى ». قَالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ». فَقُلْتُ: لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: «اشْرَبْ». فَقُلْتُ: لاَ أَشْرَبُ حَتَّى تَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْباً»، قَالَ: فَشَرِبْتُ، وَشَرِبْتُ، وَشَرِبْتُ، وَشَرِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ (۱) رواءً.

[خ ٥٩٥، م ٢٨١، ت ١٧٧، س ٦١٥، د ٤٣٧، جه ٣٤٣٤]

٨٣ ـ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَقَالَ لِي أَبِي: اضْرِبْ بِكَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، قَالَ: إِنَّا نُهِينَا رُكْبَتَيْكَ، قَالَ: إِنَّا نُهِينَا كُنْ هَذَا، وَأُمِرْنا أَنْ نَضْرِبَ بِالأَكُفِّ عَلَى الرُّكَبِ.

[خ ۷۹۰، م ۵۳۰، ت ۲۰۹، س ۱۰۳۲، د ۸۲۷، جه ۸۷۳

٨٤ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ اللَّذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الأَذَانُ الْمَرْءِ الْقَبْلَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ الْقَبْلَ ، فَإِذَا قُضِيَ التَّنْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِه، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ وَنَفْسِه، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن وَهُوَ جَالِسٌ».

[خ ۲۰۸، م ۳۸۹، ت ۳۹۷، س ۲۷۰، د ۵۱۱، جه ۱۲۱۱]

<sup>(</sup>١) أحسنوا الخُلُقَ والعِشْرَة.

<sup>(</sup>٢) مستريحين قد رووا من الماء.

٨٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلاَةُ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْن، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَت الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ». يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ». فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، فَقَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَتُمَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، فَقَالُ اللَّهِ عَلَى عَنْ الصَّلاَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيم.

[خ ٤٨٢، م ٥٧٣، ت ٣٩٤، س ١٢٢٤، د ١٠٠٨، جه ١٢١٤]

٨٦ = عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَانِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ:
 ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَتْ ﴾، فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا.

[خ ۲۲۷، م ۷۷۸، ت ۵۷۳، س ۹۶۱، د ۱٤۰۷، جه ۱۰۵۸

٨٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَع، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَيْ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُ إِلَى إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ مَا لَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى إِلْمَالِ اللَّهُ إِلَى إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَى اللَّهُ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَى إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَى إِلَيْ إِلَيْ اللَّهُ إِلَيْنَاقِ الْمَالِي اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ إِلْمَالِ اللَّهُ إِلَى إِلَيْ لَا لَهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّهُ إِلْمَالِ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَيْنَةِ الْمُعْمِلِ اللَّهُ إِلَالْمُ الْمُ الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْمِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفِلَ الْمُنْ ا

[خ ۱۳۷۷، م ۸۸۵، ت ۲۰۰۶، س ۱۳۱۰، د ۹۸۳، جه ۹۰۹]

٨٨ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَقِيمَت الصَّلَاةُ فَلا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ (١)، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُم السَّكِينَةُ،

<sup>(</sup>١) السعي: الإسراع في المشي.

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا».

[خ ۲۳۲، م ۲۰۲، ت ۳۲۷، س ۲۸۱، د ۷۷۲، جه ۷۷۰]

٨٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

[خ ٥٥٦، م ٢٠٧، ت ١٨٦، س ١٥٤، د ٤١٢، جه ١٩٩]

٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَحُعةً مِنْ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَحْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

[خ ٥٥٦، م ٢٠٨، ت ١٨٦، س ١٥٥، د ٤١٢، جه ١٩٩]

٩١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».
 اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

[خ ٥٣٤، م ٦١٥، ت ١٥٧، س ٥٠٠، د ٤٠٢، جه ١٧٧]

٩٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اشْتَكَت النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نَفَس فِي الصَّيْفِ. فَهُو أَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ، وَأَشَدُ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ (١٠)».

[خ ٥٣٤، م ٦١٧، ت ١٥٧، س ٥٠٠، د ٤٠٢، جه ٦٧٧]

<sup>(</sup>١) شدة البرد.

97 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "تَفْضُلُ صَلاَةٌ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». قَالَ: "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ الِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾.

[خ ۱۷۱، م ۱۶۹، ت ۲۱۵، س ۲۸۱، د ۲۹۹، جه ۲۸۷]

98 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلاَةُ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمُسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ (١) إِلَّا الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوةً الْمَسْجِدَ لاَ يَنْهَزُهُ (١) إلَّا الصَّلاَةُ، لاَ يُرِيدُ إلاَّ الصَّلاَةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطُوةً إلاَّ رُفعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتْ الصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ. وَالْمَلاَئِكَةُ دُخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتْ الصَّلاَةُ هِي تَحْبِسُهُ. وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى أَحِدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ الْمُعْرِفُ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ الصَّلاَةُ مَا اللَّهُمُّ الْمُ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثُ السَّلاَةُ مَا اللَّهُمُ الْمُ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُوْذِ فِيهِ مَا لَمْ يُوْدِ فِيهِ مَا لَمْ يُودِ فِيهِ مَا لَمْ يُودٍ فِيهِ مَا لَمْ يُودِ فِيهِ مَا لَمْ يُودِ فِيهِ ...

[خ ۱۷۱، م ۱۶۹، ت ۲۱۵، س ۴۸۱، د ۶۹۹، جه ۲۸۷]

90 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدَ نَاساً فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، فَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاس، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) يُنهِضه، ويُحَرِّكه.

[خ ۲۶٤، م ۲۰۱، ت ۲۱۷، س ۸٤۸، د ۵۶۸، جه ۷۹۱]

97 \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن بُحَيْنَةَ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكُعْتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ فَنَلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.

[خ ۸۲۹، م ۷۰، ت ۳۹۱، س ۱۱۷۷، د ۱۰۳۶، جه ۱۲۰۳]

٩٧ \_ عَنِ ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ<sup>(٢)</sup> أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

[خ ٥٥٢، م ٢٦٦، ت ١٧٥، س ٤٧٨، د ٤١٤، جه ٦٨٥]

٩٨ ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (٣) قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ قَالُوا: ﴿ وَلَمْ يَعْبُلُ اللَّهِ بُلَةَ مُ لَوْ حَدَثَ فِي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي

<sup>(</sup>١) أخالف: أذهب إليهم وآتيهم من خلفهم.

<sup>(</sup>٢) وُتِرَ: أي فقد أهله وماله.

<sup>(</sup>٣) ابن مسعود.

الصَّلاَةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْن، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن».

[خ ٤٠١) م ٧٧م، ت ٣٩٢، س ١٢٤٠، د ١٠١٩، جه ١٢٠٣]

99 \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، يُحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ مَعَهُ، يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ».

[خ ۲۲۲، م ۱۱۰، ت ۱۵۹، س ٤٩٤، د ٣٩٤، جه ٦٦٨]

الصَّلاة يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَة بِنُ الزُّبِيْرِ، فَأَخْبَرَهُ: أَنَّ المُغِيرَة بِنَ شُعْبَة أَخَرَ الصَّلاة يَوْمًا وَهُو بِالكُوفَة، فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا الصَّلاة يَوْمًا وَهُو بِالكُوفَة، فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا الصَّلاة يَوْمًا وَهُو بِالكُوفَة، فَدَخَلَ عَلَيْه أَبُو مَسْعُودِ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُغِيرَة، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ . ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه عَمْرُ لِعُرْوَةَ: انْظُرْ مَا رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَمْرُ لِعُرُوةَ . أَوَ إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام هُو أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ اللَّه عَلَيْ السَّلَام هُو أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَقُتَ الصَّلَة وَا الصَّلَاة ؟!

[خ ۲۲۲، م ۲۱۰، ت ۱۰۹، س ٤٩٤، د ٣٩٤، جه ٦٦٨]

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَلَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَاراً، كَمَا حَبَسُونَا وَشَعْلُونا عَنِ الصَّلَةِ الْوُسْطَى (١)، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ.

[خ ۲۹۳۱، م ۲۲۷، ت ۲۹۸۱، س ۴۷۳، د ٤٠٩، جه ٦٨٤]

١٠٢ \_ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِيماً رَقِيقاً، فَظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، فَسَأَلْنَا عَنْ مَنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِنَا، فَلَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: «ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَعَلَّمُوهُمْ اللَّهُ وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ وَمُرُوهُمْ، فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكُبُرُكُمْ».

[خ ۲۲۸، م ۲۷۶، ت ۲۰۵، س ۲۳۶، د ۵۸۹، جه ۹۷۹]

[خ ۱۲۰۷، م ۶۵، ت ۳۸۰، س ۱۱۹۲، د ۹٤٦، جه ۱۰۲۱]

الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَفِيء الْفَيْءُ (٢) بَعْدُ.

[خ ۲۲۲، م ۲۱۱، ت ۱۵۹، س ۵۰۹، د ٤٨١، جه ۲۹۱]



<sup>(</sup>١) صلاة العصر، وقيل: الصلاة الفضلي.

<sup>(</sup>٢) الفيء: الظل بعد الزوال.

# كتاب صلاة المسافرين وقصرها

١٠٥ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ. قُلْتُ (١): كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْراً.

[خ ۱۰۸۱، م ۲۹۳، ت ۵۶۸، س ۱۶۳۸، د ۱۲۳۳، جه ۱۰۷۷]

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَيْ فَيْ فَا أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَعْ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: «قَلَ: فَعَرْتُ؟»، قُلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ. جَمَلَكَ وَاذْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ.

[خ ٤٤٣)، م ٧١٥، ت ١١٠٠، س ٣٢١٩، د ٢٠٤٨، جه ١٨٦٠]

١٠٧ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةً صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَجَلَسْتُ، الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ، قَالَ: فَجَلَسْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟»،

<sup>(</sup>١) القائل هو يحيى بن أبي إسحاق، راوي الحديث عن أنس.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُكَ جَالِساً وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَالَ: «فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْن».

[خ ٤٤٤، م ٧١٤، ت ٣١٦، س ٧٣٠، د ٤٦٧، جه ١٠١٣]

١٠٨ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، بأَصْحَابِهِ فِي الْخَوْفِ فَصَفَّهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِماً حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً، ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَعَدَ حتى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّم.

[خ ٤١٣٠) م ٨٤١، ت ٥٦٥، س ١٥٣٦، د ١٢٣٧، جه ١٢٥٩]

١٠٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ
 رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه».

[خ ۳۵، م ۷۵۹، ت ۹۸۳، س ۱۶۰۲، د ۱۳۷۱، جه ۱۳۲۶]

١١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبه».

[خ ۳۵، م ۷۹۰، ت ۲۸۳، س ۱۹۰۲، د ۱۳۷۱، جه ۱۳۲۱]

النَّبِيُّ عَنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَنْدَ وَالدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّيْلِ، فَأَتَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَتَى النَّوضُوءَيْنِ، وَلَمْ فَأَتَى الْقُرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا (۱) ثُمَّ تَوَضَّأً وُضُوءً بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) الشناق: رباط القربة، وما تشدّ به.

يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ، فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيدِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّاهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَعَنْ يَسَارِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَحَلْفِي نُوراً، وَحَلَّمْ لِي نُوراً».

[خ ۱۱۷، م ۷۲۳، ت ۲۳۲، س ٤٤٢، د ٥٨، جه ٩٧٣]

اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

[خ ۱۱۷، م ۷۲۶، ت ۲۳۲، س ٤٤٢، د ٥٨، جه ٩٧٣]

الله عَنْ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ کَانَ يِقُولُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ: "اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ.

اللَّاهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ

وَأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَىٰهِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا أَنْتَ.

[خ ۱۱۲۰، م ۷۲۹، ت ۳٤۱۸، س ۱۶۱۹، د ۷۷۱، جه ۱۳۵۵

اللّه عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي مُسَولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ (۱) حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ به نَاقَتُهُ.

[خ ۹۹۹، م ۷۰۰، ت ۳۵۲، س ٤٩٠، د ۱۲۲٤، جه ۱۲۰۰]

الله عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عُمَر قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا عَجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ.

[خ ۱۰۹۲، م ۷۰۳، ت ۵۵۰، س ۸۸۸، د ۱۲۰۷، جه ۳۰۲۱

الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعُشَاءُ الْعِشَاءُ سَجْدَتَيْنِ. فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ فَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ.

[خ ۹۳۷، م ۷۲۹، ت ۲۵، س ۸۷۳، د ۱۱۲۷، جه ۱۱۳۰]

اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَّةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا صَلَّةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

[خ ۲۷۲، م ۷۶۹، ت ٤٣٧، س ١٦٦٦، د ١٢٩٥، جه ١١٧٤]

<sup>(</sup>١) السبحة: صلاة التطوع.

١١٨ = عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ».

[خ ۲۷۲ ، م ۷۵۰ ، ت ٤٣٧ ، س ١٦٦٦ ، د ١٢٩٠ ، جه ١١٧٤]

۱۱۹ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً».

[خ ٤٣٢) م ٧٧٧، ت ٤٥١، س ١٥٩٨، د ١٤٤٨، جه ١٣٧٧]

١٢٠ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلاَةً الخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ العَدُوِّ، ثُمَّ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ العَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمِ النَّبِيُ عَلَيْهِ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَضَى هَوُلاَءِ رَكْعَةً وَهَوُلاءِ رَكْعَةً وَهَوُلاءِ رَكْعَةً

[خ ۹٤۲، م ۹۳۸، ت ٥٦٤، س ١٥٣٨، د ١٢٤٣، جه ١٢٥٨]

الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : هَمَّلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُثْرُجَّةِ (١)، رِيحُهَا طَيِّبٌ، وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ».

[خ ٥٠٢٠) م ٧٩٧، ت ٢٨٦٥، س ٣٨٠٥، د ٤٨٢٩، جه ٢١٤]

<sup>(</sup>١) الأترجة: ثمرة طيبة الرائحة والمذاق.

اللّه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الثَّالِثَةِ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لَمَنْ شَاءَ».

[خ ۲۲۶، م ۸۳۸، ت ۱۸۵، س ۱۸۱، د ۱۲۸۳، جه ۱۱۲۲]

الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُع الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

[خ ۸۱۱، م ۲۲۸، ت ۱۸۳، س ۲۲۰، د ۲۷۲۱، جه ۱۲۵۰]

١٧٤ ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلاَّ نَهَاراً فِي الضَّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ.

[خ ۲۷۰۸، م ۲۱۷، ت ۲۱۰۲، س ۷۳۱، د ۲۲۰۲، جه ۱۳۹۳]

الْفَجْر إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.

[خ ۲۱۹، م ۷۲٤، ت ۶۰۹، س ۷۷۷، د ۱۲۰۱، جه ۱۱۶٦]

١٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي شَيْءٍ
 مِنْ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

[خ ۲۱۹، م ۷۲٤، ت ۶۰۹، س ۷۷۷، د ۱۲۵۱، جه ۱۱٤٦]

اللّهِ عَلَيْهُ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي أَنْ مَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِساً، حَتَّى إِذَا كَبِرَ قَرَأً جَالِساً حَتَّى إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ

مِنْ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ.

[خ ۱۱۱۸، م ۷۳۱، ت ۳۷۶، س ۱۶۶۱، د ۹۵۳، جه ۱۲۲۱]

١٢٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتُ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیْ یُصَلِّی فِیمَا بَیْنَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِیَ الَّتِی یَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَة إِلَی الفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ رَکْعَةً، یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ یَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَة إِلَی الفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَةَ رَکْعَةً، یُسَلِّمُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ وَیُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَکَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَیْنَ لَهُ الْفَجْرُ وَجَاءَهُ الْمُؤذِّنُ قَامَ فَرَکَعَ رَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَی شِقِّهِ الْاَیْمَنِ، حَتَّی یَأْتِیَهُ الْمُؤذِّنُ لِلْإِقَامَةِ.

[خ ۲۲٦، م ۷۳۱، ت ٤٤٠، س ٦٨٥، د ١٢٥٤، جه ١٣٥٨]

اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس، لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْس، لاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إلاَّ فِي آخِرِهَا.

[خ ۲۲٦، م ۷۳۷، ت ٤٤٠، س ٦٨٥، د ١٢٥٤، جه ١٣٥٨]

١٣٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَر.

[خ ۹۹٦، م ۷٤٥، ت ٤٥٦، س ١٦٨١، د ١٤٣٥، جه ١١٨٥]

الله عَنْ وِتْرِ مَسُام ابْنَ عَبَّاس فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس: أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ

بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا، ثُمَّ الْتَنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ.

فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبْتُ فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبْتُ فَيَا فَقَالَ: فَعَرَفَتُهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَيهِمَا إِلاَّ مُضِيًّا. قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ وَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ، فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَام، قَالَتْ: مَنْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَام، قَالَتْ: مَنْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ وَقَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَام، قَالَ قَتَادَةُ (١٠): هَشَامٌ وَقَالَتْ خَيْرًا، قَالَ قَتَادَةً (١٠): وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ.

فَقُلْتُ (٢): يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُوْآنَ.

قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلَ أَحَداً عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ. ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَكَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِئِنِي عَنْ قِيَامٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ؟ قُلْتُ: بَلى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُ السَّمَاءِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ، فَصَارَ قِيامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعاً بَعْدَ فَرِيضَةٍ.

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث.

<sup>(</sup>٢) القائل هو سعد بن هشام.

قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِنِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْهُ مَنْ فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهَا إِلاَّ فِي اللَّيْلِ، فَيَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقُعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ، وَتِلْكَ تَسْلِيماً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ، وَتِلْكَ بَسْعِ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنِيَّ، وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَوْلُو وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَوْلَوَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَوْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَنْ النَّهُ وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَنْ النَّهُ وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَنْ النَّهُ وَكُو اللَّهُ عَنْ قَيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَكَانَ إِذَا عَلَيْهُ مَوْلُو اللَّهُ عَنْ عَشْرَةَ رَكُعَةً وَلَا اللَّهُ عَنْ قَيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَلَا عَلَيْهُ إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلْمَ اللَّهُ عَنْ قَيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنْ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكُعَةً . وَلاَ عَلَيْهَ إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَنْ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلْمَ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلْمَ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلْمَ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلَى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَنْ لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلَى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلَى لَيْلَةً إِلَى الصَّبْحِ، وَلاَ عَلَى الْعَلْمَ عَيْرَ رَمَضَانَ .

قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ: صَدَقَتْ، لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهِنِي بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهِنِي بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا.

[خ ۱۹۲۹، م ۷٤٦، ت ٤٤٥، س ۱۳۱۵، د ٥٦، جه ۱۱۹۱]

١٣٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ».

[خ ۲۱۲، م ۲۸۷، ت ۳۰۰، س ۱۹۲، د ۱۳۱۰، جه ۱۳۷۰]

١٣٣ \_ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْت أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَنْ هِذِه ؟ قُلْتُ: أُمُّ هَانِيءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِيءَ وَنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِيءَ وَفَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ قَالَ: مَرْحَباً بِأُمِّ هَانِيءَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ مَلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ مُلْتَحِفاً فِي عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلاَنُ ابْنُ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُ يَا أُمَّ هَانِيءٍ». قَالَتُ أُمُّ هَانِيءٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ». قَالَتُ أُمُّ هَانِيءٍ: وَذَلكَ ضُحِي.

[خ ۲۸۰، م ۳۳۳، ت ٤٧٤، س ۲۲۰، د ۱۲۹۰، جه ۲۵۰]

#### كتاب الجمعة

١٣٤ \_ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ الْمُنْبَرِ، قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا». لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ إِنَّ عَنْ رَكْعَتَيْنِ؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا».

[خ ۹۳۰، م ۸۷۰، ت ۵۱۰، س ۱۳۹۰، د ۱۱۱۵، جه ۱۱۱۲]

الله عَلَيْ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّما قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

[خ ۸۸۱، م ۸۵۰، ت ٤٩٩، س ۸٦٤، د ۳۵۱، جه ۱۰۹۲]

١٣٦ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِطَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

[خ ٩٣٤، م ٨٥١، ت ٥١٢، س ١٤٠١، د ١١١٢، جه ١١١١٠]

۱۳۷ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَفِي رَوَايَة: وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

[خ ۹۳۰، م ۸۵۲، ت ۶۸۸، س ۱۳۷۳، د ۱۰٤٦، جه ۱۱۳۷]

١٣٨ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ.

[خ ۹۲۰ ، م ۸۲۱ ، ت ۵۰۱ ، س ۱٤۱۷ ، د ۱۰۹۲ ، جه ۱۱۰۳]

١٣٩ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوَّعَ صَلاَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

[خ ۹۳۷، م ۸۸۲، ت ٤٢٥، س ۸۷۳، د ۱۱۲۷، جه ۱۱۳۰]



#### كتاب صلاة العيدين

١٤٠ عن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُم يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ.

قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ<sup>(١)</sup> الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ إِلَيْهِ مَنَاكُ عَلَى أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾، فَتَلَا هَذِهِ الآيةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا: ﴿ أَنْتُنَ عَلَى ذَلِك؟ ﴾.

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لاَ يُدْرَى حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ.

قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ».

فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ، فِدًى لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي. فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَخَ (٢) وَالْخَوَاتِمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

[خ ۹۸، م ۸۸۶، ت ۵۳۷، س ۱۹۶۹، د ۱۱٤۲، جه ۱۲۷۳]

<sup>(</sup>١) أي: يأمرهم بالجلوس.

<sup>(</sup>٢) الفتخ: الخاتم الكبير الذي لا فصوص فيه.

الما عن أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَ زِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَيَعْتَ زِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابٌ، قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابُ، قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا».

[خ ۲۲٤، م ۸۹۰، ت ۵۳۹، س ۳۹۰، د ۱۱۳۲، جه ۱۳۰۷]



## كتاب الاستسقاء

الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. [۲۲۱۷، جه ۱۲۲۷]

### كتاب الكسوف

حَيَاة رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ قَالَتْ: خَسَفَت الشَّمْسُ فِي خَيَاة رَسُولِ اللَّهِ عَيْقٍ إِلَى المَسْجِدِ، فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ، فَاقْتُرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا، ثُمَّ وَاعْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِي أَدْنَى مِنْ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ قَامَ فَاقْتُراً قِرَاءَة طُويلَة هِي أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الأَول، الْقَرَاءَة الأُولَى، ثُمَّ كَبَرَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا هُو أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الأَول، ثُمَّ مَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ الْعَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ وَالْأَبِعَ سَجَدَ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ.

ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: 
﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ 
لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ». وَقَالَ أَيْضاً: ﴿فَصَلُوا حَتَّى لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا لِلصَّلاَةِ». وَقَالَ أَيْضاً: ﴿فَصَلُوا حَتَّى لِحَيَاتِهِ، اللَّهُ عَنْكُمْ».

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ فِي مَقَامِي هَذَا كُلَّ شَيْءٍ وُعِدْتُمْ، حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ حَتَّى لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ

أُقَدِّم، وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ابْنَ لُحَيِّ وَهُوَ الَّذِي سَيَّبَ السَّوَائِبَ(١)».

[خ ۱۰٤٤، م ۹۰۱، ت ۵۶۱، س ۱۶۲۰، د ۱۱۷۷، جه ۱۲۲۳]

المَّانَّةُ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ يُعَذَّبُ النَّاسُ فِي الْقُبُورِ ؟ قَالَتْ عَمْرَةُ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ غَدَاة رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ذَاتَ غَدَاة مَرْكَبًا ، فَخَسَفَت الشَّمْسُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيْ مَرْكَبًا ، فَخَسَفَت الشَّمْسُ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَخَرَجْتُ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ ظَهْرَيْ الْحُجَرِ (٢) فِي المَسْجِد ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى الْحُجَرِ (٢) فِي المَسْجِد ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مَرْكَبِهِ حَتَّى انْتَهَى عَائِشَةُ : فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَامَ وَيَامًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ فَوَامَ وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ ، قَالَتْ وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْأَوْلِ ، ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلًا ، وَهُو دُونَ ذَلِكَ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ رَبَعْتُ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ رَبِعْتُ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ رَبَعْتُ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ رَبِعْتُ وَلَكُ الرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَفَعَ وَقَدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّي قَدْ رَبِعْ فَقَامَ وَيَدْ تَجَلَتْ الشَّمْسُ ، فَقَالَ : "إِنِّ فَي الْقَبُورِ كَفِيْنَةِ الدَّجَالِ» .

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: فَكُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

[خ ۱۰٤٤، م ۹۰۳، ت ۵۲۱، س ۱۶۲۵، د ۱۱۷۷ جه ۱۲۲۳]

<sup>(</sup>١) سيَّب: أرسل وأطلق، والسائبة: ما ترك من الدواب للَّالهة فلا يُحمل عليه.

<sup>(</sup>٢) الحجر: بيوت أزواج النبي ﷺ.

## كتاب الجنائز

180 ـ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى عَلَى امْرَأَة تَبْكِي عَلَى صَبِيِّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: "اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟! فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَخَذَهَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي؟! فَلَمَّا ذَهَبَ، قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلى بَابِهِ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْد أَوَّل صَدْمَةٍ»، يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْد أَوَّل صَدْمَةٍ»، أَوْ قَالَ: "عِنْد أَوَّل الصَّدْمَةِ»،

[خ ۱۲۵۲، م ۹۲۹، ت ۹۸۷، س ۱۸۶۹، د ۱۲۵۲، جه ۱۵۹۱]

النَّبِيِّ عَلَى أُمَّ كَعْبِ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلصَّلَاةِ وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبِ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

[خ ٣٣٢، م ٩٦٤، ت ١٠٣٥، س ١٩٧٦، د ٣١٩٥، جه ١٤٩٣]

اللّهِ عَلْمَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: «إِذَا رَأَيْتُم الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ».

[خ ۱۳۰۷، م ۹۵۸، ت ۱۰٤۲، س ۱۹۱۵، د ۳۱۷۲، جه ۱۵٤۲]

النبي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي عَلَا قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ: وأَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ لَعَلَّهُ قَالَ: تُقَدِّمُ ونَهَا عَلَيْهِ \_ ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

[خ ۱۳۱۵، م ۹٤٤، ت ۱۰۱۵، س ۱۹۱۰، د ۳۱۸۱، جه ۱٤٧٧]

الْجَازَةِ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ».

[خ ۷۷، م ۹٤٥، ت ۱۰٤٠، س ۱۹۹٤، د ۲۱۶۸، جه ۱۵۳۹

النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ النَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.

[خ ۱۲٤٥، م ۹۰۱، ت ۲۰۲۲، س ۱۸۷۹، د ۲۰۰۶، جه ۱۵۳۴]

١٥١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّجَاشِيَ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لَاَّخِيكُمْ».

[خ ۱۲٤٥، م ۹۵۱، ت ۱۰۲۲، س ۱۸۷۹، د ۲۲۰۶، جه ۱۵۳۴]

<sup>(</sup>١) النعي: الإِخبار بموت أحد.

اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَبْرِ رَطْبِ (١) فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعاً.

[خ ۸۵۷، م ۹۵۶، ت ۱۰۳۷، س ۲۰۲۳، د ۳۱۹۳، جه ۱۵۳۰]

10٣ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلاَثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ (٢) مِنْ كُرْسُفٍ (٣) لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهُ عَلَى النَّاسِ فِيهَا أَنَّهَا اشْتُرِيَتْ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتُ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا فَتُرِكَتُ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثُوابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا فَتُرِكَتُ الْحُلَّةُ وَكُفِّنَ فِيها نَفْسِي، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّها حَتَّى أَكُفِّنَ فِيها نَفْسِي، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: لأَحْبِسَنَّها حَتَّى أَكُفِّنَ فِيها وَتَصَدَّقَ ثُمُّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

## [خ ۱۲۲۶، م ۹٤۱، ت ۹۹۳، س ۱۸۹۷، د ۳۱۵۱، جه ۱٤۲۹]

108 \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ عَلِيْ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَّنِي (٤)». فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ (٥)،

<sup>(</sup>١) أي: دُفِن فيه حديثًا. وفيه إشارة إلى الصلاة على الميت بعد دفنه.

<sup>(</sup>٢) السحل: الثوب الأبيض المصنوع من القطن.

<sup>(</sup>٣) الكرسف: القطن.

<sup>(</sup>٤) آذن: أعلم وأخبر.

<sup>(</sup>٥) المراد به الإزار.

فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا(١) إِيَّاهُ».

[خ ١٦٧، م ٩٣٩، ت ٩٩٠، س ١٨٨١، د ١١٤٢، جه ١٤٥٩]

١٥٥ \_ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ
 تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوءِ مِنْهَا».

[خ ١٦٧، م ٩٣٩، ت ٩٩٠، س ١٨٨١، د ٣١٤٢، جه ١٤٥٩]



<sup>(</sup>١) أي: اجعلنه شعارًا لها. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد مباشرة.

## كتاب الزكاة

١٥٦ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرِ (١) ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟» ، فَقَالَ: لأَ ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَدَفَعَهَا عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَم ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: «أَبْدَلُ مَنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلَاقِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ مَنْ ذِي فَلَا هَانُ فَضَلَ عَنْ ذِي فَلَا فَكَ شَيْءٌ فَلَذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي فَلَا فَاللّذَ مَنْ يَدِيكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ قَرَابَتِكَ مَا يَكُولُ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِهُ إِلَا وَهِ مِنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَا إِلَا فَعَنْ يَا إِلْكَ عَنْ يَا إِلْكَ اللّهِ اللّهِ إِلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللْهُ اللّهُ الْمَالِكَ اللّهُ اللْهُ

[خ ۲۱٤۱، م ۹۹۷، ت ۱۲۱۹، س ۲۹۵۱، د ۳۹۵۰، جه ۲۰۱۲]

١٥٧ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) صَدَقَةٌ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٣) صَدَقَةٌ،

<sup>(</sup>١) أي: علَّق عتقه بموته، فقال: أنت حريوم أموت.

<sup>(</sup>۲) الوَسْق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه.

<sup>(</sup>٣) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْس أَوَاقٍ<sup>(١)</sup> صَدَقَةٌ».

[خ ١٤٠٥، م ٩٧٩، ت ٢٢٦، س ٢٤٤٥، د ١٥٥٨، جه ١٧٩٣]

١٥٨ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شعيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ أَقْطِ (٢)، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ.

[خ ١٥٠٥، م ٩٨٥، ت ٢٧٣، س ٢٥١١، د ١٦١٦، جه ١٨٢٩]

١٥٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

[خ ۱٤٦٣، م ۹۸۲، ت ۲۲۸، س ۲۶۲۷، د ۱۵۹٤، جه ۱۸۱۲]

17٠ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلاَ فِضَّةٍ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ (٣) لَهُ صَفَائِحُ (١٠) مِنْ نَارِ، فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْم كَانَ فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ».

<sup>(</sup>١) الأوقية: أربعون درهماً من فضة.

<sup>(</sup>٢) اللبن المجفف.

<sup>(</sup>٣) جُعِلت وهُيّئت.

<sup>(</sup>٤) الصفيحة: هي العريضة من حديد وغيره.

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالإِبِلُ؟ قَالَ: "وَلاَ صَاحِبُ إِبِلِ لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ مَنْهَا خَقَهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَر (١) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً (٢) وَاحِداً، تَطَوُّهُ لِهَا بِقَاعِ قَرْقَر (١) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلاً (٢) وَاحِداً، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضَّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَؤْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلاَ صَاحِبُ بَقَر وَلاَ غَنَم لاَ يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاع قَرْقَر لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (٣) وَلاَ جَلْحَاءُ (٤) وَلاَ عَضْبَاءُ (٥)، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (٣) وَلاَ جَلْحَاءُ (٤) وَلاَ عَضْبَاءُ (٥)، تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوَّهُ بِأَظْلاَفِهَا (٢)، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا، فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالخَيْلُ؟ قَالَ: «الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ

<sup>(</sup>۱) القاع: المستوى الواسع من الأرض. والقرقر: المستوى الواسع من الأراضي المنخفضة اللينة، ليس فيها شجر ولا حجر.

<sup>(</sup>٢) الفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه ولبنها.

<sup>(</sup>٣) العقصاء: ملتوية القرنين.

<sup>(</sup>٤) الجلحاء: التي لا قرن لها.

<sup>(</sup>٥) العضباء: المشقوقة الأذن.

<sup>(</sup>٦) الظلف: اسم لقدم البقر والغنم والظباء.

وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلِ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، وأَمَّا الَّتِي هِي رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْراً وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ، وأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ سِتْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلا رِقَابِهَا فَهِي لَهُ سِتْرٌ، وأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ وَلا رِقَابِهَا فَهِي لَهُ سِتْرٌ، وأَمَّا الَّتِي هِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ لأَهْلِ الإِسْلامِ في مَرْجٍ (١) وَرَوْضَة فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوْ الرّوْضَة مِنْ شَيْءٍ إِلاّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَوْ الرّوْضَة مِنْ شَيْءٍ إِلاّ كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَوْ وَاثِهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفَانِّ أَوْ شَرَفَيْنِ أَوْ الْمَوْلَةِهَا وَأَرْوَاثِهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفَانِ أَوْ شَرَفَيْنِ أَوْ الْمَوْلَةِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَأَرْوَاثِهَا وَاللّهُ لَهُ عَدَدَ آلَاللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا إِلّا كَتَبَ اللّهُ لَهُ عَدَدَ مَا عَلَى نَهْرِ فَشَوبَتْ مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاّ كَتَبَ اللّهُ لَهُ عَدَدَ مَا عَلَى نَهْرٍ فَشَوبَتْ مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا إِلاَّ كَتَبَ اللّهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، وَلا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ».

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَالْحُمُرُ؟ قَالَ: «مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَلَىءٌ إِلَّا هَذِهِ الآيةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُومُ \* \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكَّرًا يَكُومُ \* \* .

ا ١٦١ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعاً مِنْ تَمْر أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ أَوْ عَبْدِ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ.

[خ ۱۵۰۳، م ۹۸۶، ت ۲۷۰، س ۲۵۰۰، د ۱۲۱۱، جه ۱۸۲۳]

<sup>(</sup>١) المرج: أرض خضراء بالعشب والزرع.

<sup>(</sup>٢) الطُّوَل: الحبل الطويل الذي تربط به الدابة. الاستنان: الإسراع في الجري. الشرف: المكان المرتفع أو الشوط.

177 \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

[خ ۲۵۰۳، م ۹۸۹، ت ۲۷۰، س ۲۰۰۰، د ۱۲۱۰، جه ۱۸۲۳]

17٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَة، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ (١) مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ اكْتَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِلْخَازِنِ (١) مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً».

[خ ۱٤۲٥، م ۱۰۲٤، ت ۲۷۱، س ۲۰۳۹، د ۱۶۸۵، جه ۲۲۹٤]



<sup>(</sup>١) الخازن: المستأمن على المال.

# كتاب الصيام

178 ـ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ رضي اللَّه عنه: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هِي رُخْصَةٌ السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هِي رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ».

[خ ۱۹٤۲، م ۱۱۲۱، ت ۷۱۱، س ۲۳۰۶، د ۲٤۰۲، جه ۱۲۲۲]

170 \_ عَـنْ أَبِـي هُـرَيْـرَةَ رضي اللَّـه عنـه قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللَّـه عِنه قَـالَ: قَـالَ رَجُلٌ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ».

[خ ۱۹۱۱، م ۱۸۸۲، ت ۱۸۶، س ۲۱۷۲، د ۲۳۳۰، جه ۱۳۰۰]

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الصِّيَامُ جُنَّهُ"».

[خ ۱۸۹٤، م ۱۱۵۱، ت ۲۲۷، س ۲۲۱۳، د ۲۳۳۳، جه ۱۶۳۸]

١٦٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَالَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ: «كُلُّ عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصّيامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، وَالصِّيامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمُنِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُوُّ يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُوُّ مَا يَرْفُثُ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُوُ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيدِهِ لَخُلُوفُ (١) فَم الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِصَوْمِهِ».

[خ ۱۸۹٤، م ۱۱۵۱، ت ۲۲۷، س ۲۲۱۳، د ۲۳۳۳، جه ۱۶۳۸]

اللّه عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّه عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللّه عَنِهِمَ اللّه وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: وَمَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللّهِ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ.

[خ ۱۹۵۳، م ۱۱٤۸، ت ۷۱۲، س ۲۸۸۱، د ۲۳۰۷، جه ۱۷۵۸]

179 \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي اللَّه عَنهما قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّهِ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ اللَّهِيَ وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ لِي: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ اللَّهِيَ وَلَمْ أَرِدْ اللَّهُورَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟»، فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ.

<sup>(</sup>١) الخُلوف: تغير رائحة الفم من الصيام.

قَالَ: "فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ"، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا»، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَوَّدَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْكَ حَقَّا»، قَالَ: "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ مَقَالً: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَامَ عَلَيْكَ مَقَالً: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: "كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً".

قَالَ: «وَاقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ»، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْر»، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَقْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي قَالَ: قَالَ: «فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ صَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً». قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيْ .

قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ». قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ النَّبِيُ ﷺ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ النَّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

[خ ۱۱۳۱، م ۱۱۵۹، ت ۷۷۰، س ۱۶۳۰، د ۱۳۸۸، جه ۱۳۳۱]

الله عنها أنّها قالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَائِشَةً رضي اللّه عنها أنّها قالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ عَنْ الصّيامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَاللهِ عَلَيْ عَنْ الصّيامِ فِي السَّفَرِ. فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ».

[خ ۱۹٤۲، م ۱۱۲۱، ت ۷۱۱، س ۲۳۰۶، د ۲٤۰۲، جه ۱۲۲۲]

الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّعْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

[خ ۱۹۵۰، م ۱۱٤٦، ت ۷۸۳، س ۲۱۷۸، د ۲۳۹۹، جه ۱۶۲۹]

۱۷۲ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيق قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَضُومُ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ (۱)، وَلاَ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْراً مَعْلُوماً سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ (۱)، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ (۲).

[خ ۱۹۲۹، م ۱۱۵۱، ت ٤٤٥، س ۱۳۱۵، د ٥٦، جه ۱۱۹۱]

<sup>(</sup>١) أي انتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى.

<sup>(</sup>٢) أي: يصوم منه.

#### كتاب الاعتكاف

اللّه عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

[خ ۲۰۳۳، م ۱۱۷۲، ت ۷۹۱، س ۷۰۹، د ۲۶۶۴، جه ۱۷۷۱]

1٧٤ \_ عَنْ عَائِشَة رضي اللَّه عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا أَرادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ ، \_ أَرَادَ الإعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ \_ فَأُمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ رَمَضَانَ \_ فَأُمَرَ عَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِيْ الْعَشْرِبَ، وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ يَلِيْ الْفَجْرَ نَظَرَ اللَّهِ عَلِيْ الْفَجْرَ نَظَرَ اللَّهِ عَلِيْ الْفَجْرَ نَظَرَ اللَّهِ عَلِيْ الْفَجْرَ نَظَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ (٤) وَتَرَكَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ ، فَقَالَ: "الْبِرَّ (٣) تُردُنَ "، فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ (٤) وَتَرَكَ فَإِذَا الْأَخْبِيَةُ ، فَقَالَ: "الْبِرَ (٣) تُردُنَ "، فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ (٤) وَتَرَكَ

<sup>(</sup>١) ضرب: نُصب.

<sup>(</sup>٢) الخباء: خيمة من وبر أو صوف.

<sup>(</sup>٣) البر: حسن المعاملة وكمال الطاعة.

<sup>(</sup>٤) قوض: أُزيل.

لَاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّال. [خ ٢٤٦٤، جه ١٧٧١]

اللّه عنها قَالَت: كَانَ رَضِي اللّه عنها قَالَت: كَانَ رَسُولِ اللّه عِنها أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ رَسُولِ اللّه عِيْدُ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر.

[خ ٢٠٢٤، م ١١٧٤، ت ٢٩٦، س ١٦٣٩، د ١٣٨٧، جه ١٧٦٧] ١٧٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّنهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

[خ ۲۰۲٤، م ۱۱۷۵، ت ۷۹۲، س ۱۳۲۹، د ۱۳۷۱، جه ۱۲۷۷]



### كتاب الحج

۱۷۷ \_ قيلَ لأُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: عَرَفَاتٍ: كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ(١)، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ(٢).

[خ ۱۲۲۱، م ۱۲۸۱، ت ۲۲۷۱، س ۳۰۲۳، د ۱۹۲۳، جه ۳۰۱۷]

۱۷۸ \_ عَنْ أَنَس رضي اللَّه عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يُللِّي اللَّه عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يُللِّم المُحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعاً.

[خ ١٥٥١، م ١٢٣٢، ت ١٢٨، س ٢٧٢٩، د ١٧٩٥، جه ٢٩٦٨]

الله النَّبِيِّ النَّهِ الله الله الله النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّهِ النَّبِيِّ النَّهِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَدِينَةِ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، وَالْمَدِينَةِ، وَصَفِيَّةُ رَدِيفَتُهُ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ، وَاللهُ عَلَى الْمَدِينَة وَلَا لَكُونَ الرَّبُنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدمْنَا الْمَدينَة .

[خ ۷۷۱، م ۱۳٤٥، ت ۱۰۹۰، س ۵۶۷، د ۲۰۵۶، جه ۱۹۰۸

<sup>(</sup>١) العَنَق: السير متوسط السرعة.

<sup>(</sup>٢) الفجوة: المتسع من الأرض، النَّص: السير السريع.

١٨٠ ـ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرُ (١)، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».

[خ ۱۸٤٦، م ۱۳۵۷، ت ۱۲۹۳، س ۲۸۲۷، د ۲۸۸۵، جه ۲۸۰۰]

١٨١ \_ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَبِي طَلْحَةَ: «الْتَمِسْ لِي غُلَاماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي لَأَبِي طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُحرِمُ مَا بَيْنَ وَنَكَ بَيْنَ أَحْرِمُ مَا بَيْنَ جَبَلُهُمْ مِنْ مَلَاهُمْ بَارِكُ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ .

[خ ۳۷۱، م ۱۳۲۵، ت ۱۰۹۵، س ۵۶۷، د ۲۰۵۲، جه ۱۹۰۸]

١٨٢ \_ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي بَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ».

[خ ۳۷۱، م ۱۳٦۸، ت ۱۰۹۵، س ۵۶۷، د ۲۰۵٤، جه ۱۹۰۸]

اللّه عنهما قَالَ: أَهْلَلْنَا عَبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنهما قَالَ: أَهْلَلْنَا عَبْدِ اللّهِ رضي اللّه عنهما قَالَ: أَهْلَلْنَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصاً وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النّبِيُ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مُبْحَ رَابِعَةٍ

<sup>(</sup>١) الْمِغْفَر: ما يوضع على الرأس في القتال للتوقي به.

مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: «حِلُوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ»، \_ [قال عطاء (():] وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ \_ فَقُلْنَا: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ ؟! قَالَ: يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيدِهِ يُحَرِّكُهَا.

قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فِينَا فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ للّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْ آسْتَقْبَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ، وَلَوْ آسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا آسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، فَحِلُوا». فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ سِعَايَتِهِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟»، قَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ؟»، قَالَ: بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِيُّةٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَاماً». قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْياً.

فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدِ؟ فَقَالَ: لأَبَدِ.

[خ ١٥١٦، م ١٢١٦، ت ٨١٧، س ٢٩١، د ١٧٨٧، جه ٢٩١٣]

۱۸۶ \_ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْن، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الأَعْلَى،

<sup>(</sup>١) راوي الحديث عن جابر.

ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَى قَأْنَا يَوْمَئِذِ غُلامٌ شَابٌّ، فَقَالَ: مَرْحَباً بِكَ يَا ابْنَ أَخِي، سَلْ عَمَّا شِئْتَ. فَسَأَلْتُهُ، وَهُوَ أَعْمَى، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفاً بِهَا، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا، وَرداؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمشْجَب، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ بِيَدِهِ، فَعَقَدَ تِسْعاً، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْةٍ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ برَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِه، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَولَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبِ وَأَحْرِمِي». فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظُرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشِ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّاهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ».

وَأَهَلَ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ رضي اللَّه عنه: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرفُ

الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَقَرَأً: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّ ﴾، فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ وَكَنَ إِلاَّ عَنْ النَّبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ وَكَرَهُ إِلاَّ عَنْ النَّبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ وَكَرَهُ إِلاَّ عَنْ النَّبِي يَقُولُ وَلَا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾، وَهُو الله أَحَدُ ﴾، وَهُو الله أَحَدُ ﴾، وَهُو الله أَحَدُ هُو الله أَحَدُ هُو الله أَحَدُ هُو الله أَحَدُ هُو الله أَحَدَ هُو الله أَنْ الْمُؤْونَ فَي الرَّعْعَتَيْنِ: ﴿ قُلْ يَعْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ (١) ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ »، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْ خَرَابَ وَحْدَهُ » ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتِ .

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي فَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي الْمَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي الْمَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي الْمَتْ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ السَّقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيُ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».

فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْن جُعْشُم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى،

<sup>(</sup>١) البقرة: آية رقم ١٥٨.

وَقَالَ: «دَخَلَت الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ \_ مَرَّتَيْنِ \_ . لا ، بَلْ لأَبَدٍ أَبَدٍ».

وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ بِبُدْنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي اللَّه عنها مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَاباً صَبِيعاً وَاكْتَحَلَتْ، فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عَلَيْها، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمْرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي أَمْرَنِي بِهَذَا، قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ: فَذَهَبْتُ اللَّهِ عَلَيْ فَي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْها، لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ فِيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟»، قَالَ: فَقَالَ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟»، قَالَ: قُلْلُ: عَلَيْ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدْمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدْمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدْمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدَمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدَمَ بِهِ النَّبِيُ عَلِي مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدَمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ الْيَمَنِ وَالَّذِي قَدَمَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ مِائَةً، قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِي عَلَيْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ تَشُلُّ قُريْشٌ قَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ الْمَشْعَرِ الْحَرَام، كَمَا كَانَتْ قُريْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَتَى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنزَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةً، فَنزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِّلَتْ لَهُ .

فَأَتِي بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،

أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمَ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَقُوا رَبًا أَضَعُ رِبَانَا، رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْنَ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللَّهُ مَ وَالَّذَى وَلَيْكُونَ ؟ ﴾، قَالُوا: نَشْهَدُ أَنْكَ قَدْ اللَّهُ مَ وَلَقْ لِلْ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّهُ مَ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمُ اشْهَدْ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى فَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصُواءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيدِهِ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيدِهِ النَّيْسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مَنْ الْحِبَالِ الْمُغرِبَ لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغرِبَ الْمُغرِبَ لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغرِبَ

<sup>(</sup>١) حبل: تل من الرمل.

وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً. ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانِ وَإِقَامَةٍ.

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقَفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَصْلَ بْنَ عَبَّاس، وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيماً، فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنٌ يَجْرِينَ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْه الْفَضْل، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَجِهَهُ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنْ الشِّقِّ الآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَصْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنْ الشِّقِّ الآخَرِ يَنْظُرُ، حَتَّى أَتَّى بَطْنَ مُحَسِّرِ فَحَرَّكَ قَلِيلًا. ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْع حَصَيَات، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْف، رَمَى منْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيّاً فَنَحَرَ مَا غَبَرَ (١) وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرِ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا.

ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بِنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ»،

<sup>(</sup>١) غبر: بقي.

فَنَاوَلُوهُ دَلُواً فَشَرِبَ مِنْهُ.

[خ ١٥١٦، م ١٢١٨، ت ٨١٧، س ٢٩١، د ١٧٨٧، جه ٢٩١٣]

مه الله عنهما: أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَمُولَ اللهِ وَمَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عنهما: أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَلَا ثَهَ الْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ. وَسُولَ اللَّهِ قَلَا ثَهَ الْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطُوافٍ. وَسُولَ اللَّهِ قَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ<sup>(٢)</sup>.

[خ ١٥١٦، م ١٢٩٩، ت ٨١٧، س ٢٩١، د ١٧٨٧، جه ٢٩١٣]

١٨٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

[خ ۲۵۲۰، م ۱۳۱۸، ت ۹۰۶، س ۴۳۹۳، د ۲۸۰۷، جه ۳۱۳۲]

١٨٨ \_ عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ (٣). وَحُدِّثَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْش، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُهُ، فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوْا

<sup>(</sup>١) الرمل: المشي السريع مع تقارب الخطى.

<sup>(</sup>٢) الحصى الصغيرة نحو حب الباقلاء.

<sup>(</sup>٣) يعنى: أبا قتادة.

<sup>(</sup>٤) موقع بين مكة والمدينة.

أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْرُفَعُ فَرَسِي شَأُواً وَأَسِيرُ شَأُواً، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غَفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ عِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهَنَ وَهُو قَائِلُ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقُرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ يَقُرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ يَقُرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ، فَانْتَظَرَهُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ لِلْقَوْم: «كُلُوا»، وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

[خ ۱۸۲۱، م ۱۱۹۳، ت ۸۶۷، س ۲۸۱۲، د ۱۸۵۱، جه ۳۰۹۳] ۱۸۹ \_ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعْمِرَهَا مِنْ التَّنْعِيم.

[خ ۱۷۸٤، م ۱۲۱۲، ت ۹۳۶، س ۲۸۰۳، د ۱۹۹۵، جه ۲۹۹۹]

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمّا فَتَحَ اللّه عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ اللّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لَلْكَةَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لَا تَحِلَّ لَا عَدِ بَعْدِي لِلْحَدِ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا أُحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَادٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لاَ حَدِ بَعْدِي للْحَدِ بَعْدِي النَّفَرُ مَنْ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ».

فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ»(١). فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبات طيب الرائحة.

مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اكْتُبُوا لأَبِي شَاهِ».

[خ ۱۱۱ ، م ۱۳۵۰ ، ت ۱٤٠٥ ، س ٤٧٨٥ ، د ٢٠١٧ ، جه ٢٦٢٤]

191 \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ: رَأَيْتُ الأَصْلَعَ \_ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ \_ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَقَبِّلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

[خ ۱۵۹۷، م ۱۲۷۰، ت ۸۶۰، س ۲۹۳۱، د ۱۸۷۳، جه ۲۹۶۳]

197 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللَّه عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِد الإِزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِد النَّعْلَيْن»، يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

[خ ۱۸٤۱، م ۱۱۷۸، ت ۸۳۶، س ۲۶۷۱، د ۱۸۲۹، جه ۲۹۳۱]

19۳ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ الْحَتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[خ ۱۹۹۱، م ۱۲۰۲، ت ۷۷۰، س ۲۸۶۰، د ۱۸۳۰، جه ۱۹۸۲]

198 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي اللَّه عنهما عَنْ النَّبِيِّ عَيَّا بُ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ (١) فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوبَيْهِ، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً».

[خ ١٢٦٥، م ١٢٠٦، ت ٩٥١، س ١٩٠٤، د ٣٢٣٨، جه ٣٠٨٤]

<sup>(</sup>١) الوقص: كسر العنق.

190 \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي اللَّه عنهما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنَهِ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا(١) فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.

[خ ١٥٤٥، م ١٢٤٣، ت ٩٠٦، س ٢٧٧٣، د ١٧٥٢، جه ٣٠٩٧]

197 \_ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةً أَطُواف وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَاف، أَسُنَّةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ: فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ مُحَمَّداً وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنْ الْهُزَالِ، وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيمشُوا أَرْبَعًا. يَحْسُدُونَهُ، قَالَ: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا، وَيمشُوا أَرْبَعًا.

قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِباً أَسُنَّةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا، قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَثُرَ عَلَيْهِ قُلْتُ: وَمَا قَوْلُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (٢) مِنْ النَّاسُ، يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (٢) مِنْ النَّاسُ، يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، خَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (٢) مِنْ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا الْبُيُوتِ، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رَكِبَ، وَالْمَشْئُ وَالسَّعْئُ أَفْضَلُ.

[خ ۱۲۰۲، م ۱۲۲۶، ت ۸۶۳، س ۲۹۶۵، د ۱۸۷۷، جه ۲۹۶۸]

<sup>(</sup>١) جرحها ليسيل دمها دلالة على كونها هدي.

<sup>(</sup>٢) العاتق: البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ.

المُّن أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ: أَرَانِي قَدْ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ رَأَيْتُهُ وَنَدَ اللَّهِ عَيْلَةٍ، قَالَ: قُصِفْهُ لِي، قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ عَيْلَةٍ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ عَلَى نَاقَةٍ، وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلَةٍ، إِنَّهُمْ كَانُوا لاَ يُدَعُونَ عَنْهُ وَلاَ يُكْرَهُونَ.

[خ ١٦٠٢، م ١٢٦٥، ت ٨٦٣، س ٢٩٤٥، د ١٨٧٧، جه ٢٩٤٨]

19۸ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَداً قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ. وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشُواطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ : هَوُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ لِيرَى الْمُشْرِكُونَ : هَوُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الرُّحْمَى قَدْ وَهَنَتْهُمْ ؟! هَوُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

[خ ۱۲۰۲، م ۱۲۲۱، ت ۸۲۳، س ۲۹٤۵، د ۱۸۷۷، جه ۲۹٤۸]

الْوَدَاع عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ (١).

[خ ۱۲۰۸، م ۱۲۷۲، ت ۸۶۵، س ۷۱۳، د ۱۸۷۷، جه ۲۹٤۸]

٢٠٠ عَنِ ابْن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ جَمْعٍ،
 وَأَنَّ الْفَضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

[خ ١٥٤٤، م ١٢٨١، ت ٩١٨، س ٣٠١٨، د ١٨١٥، جه ٣٠٣٩]

<sup>(1)</sup> المحجن: عصا معوجة الطرف.

٢٠١ \_ عَنِ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ (١). أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ.

[خ ۱۲۷۸، م ۱۲۹۳، ت ۸۹۲، س ۳۰۳۷، د ۱۹۳۹، جه ۳۰۲۱]

٢٠٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبّاس: أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبّاس رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَنْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاع.

[خ ۱۵۱۳، م ۱۳۳۶، ت ۹۲۸، س ۲۹۳۲، د ۱۸۰۹، جه ۲۹۰۷]

٢٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْفَتْحِ - فَتْحِ مَكَّةَ - : «لا هِجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».

وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ \_ فَتْحِ مَكَّةَ \_ : «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لاَّحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَار، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَار، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يُنَقَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَنْقَلُ الْعَبَاسُ:

<sup>(</sup>١) الثقل: متاع السفر ونحوه.

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الإِذْخِرَ<sup>(١)</sup> فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ<sup>(٢)</sup> وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

[خ ۱۳۵۳ ، م ۱۳۵۳ ، ت ۱۵۹۰ ، س ۲۸۷۶ ، د ۲۰۱۷ ، جه ۲۷۷۳

٢٠٤ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَنهما: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه عَنهِ وَلَا اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَنهَ اللَّهِ عَنهَ اللَّهُ وَلاَ الْبَرَانِسَ (٣) وَلاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلا الْبَرَانِسَ (٣) وَلاَ الْبَرَانِسَ (٣) وَلاَ الْبَرَانِسَ (٣) وَلاَ الْبَرَانِسَ (٣) وَلاَ الْبَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِن الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ» (٤).

[خ ۱۳٤، م ۱۱۷۷، ت ۸۳۳، س ۲۲۲۲، د ۱۸۲۳، جه ۲۹۲۹]

٢٠٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي اللّه عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدِ مِنْ قَرْنِ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

[خ ۱۳۳، م ۱۱۸۲، ت ۸۳۱، س ۲۹۵۱، د ۱۷۳۷، جه ۲۹۱۶]

<sup>(</sup>١) الإذخر: نبات طيب الرائحة.

<sup>(</sup>٢) القين: الحدّاد والصّائغ.

<sup>(</sup>٣) البرنس: ثوب ملتصق به غطاء للرأس.

<sup>(</sup>٤) الورس: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به.

٢٠٦ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَا: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ». قَالَ نَافِع: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

[خ ۱۵٤٠، م ۱۱۸٤، ت ۸۲۵، س ۲۹۸۳، د ۱۷٤۷، جه ۱۹۹۸

٢٠٧ \_ عَنْ سَالِم قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءِ قَال: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى لَهُ الإِحْرَامُ مِنْ الْبَيْدَاءُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

# [خ ۱۲۱، م ۱۱۸، ت ۸۱۸، س ۱۱۷، د ۱۷۷۱، جه ۲۹۱۲]

٢٠٨ \_ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْج: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَرَ أَحَداً مِنْ اللَّه عنهما: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعاً لَمْ أَر أَحَداً مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْج؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنْ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْن، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّة أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ جَتَى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسُ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الْبَسَهَا،

وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
رَاحِلَتُهُ.

# [خ ۱۲۱، م ۱۱۸۷، ت ۸۱۸، س ۱۱۷، د ۱۷۷۱، جه ۲۹۱۳]

٢٠٩ \_ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما عَنْ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً أَنْضَخُ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً أَنْضَخُ طيباً، لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.

قَالَ محمَّد بن المنتشر: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً، لأَنْ أَصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً، لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.

# [خ ۲۲۷، م ۱۱۹۲، ت ۹۱۷، س ٤١٧، د ١٧٤٥، جه ٢٩٢٦]

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الْمَ الْحَجِّ، فَكَانَ مِنْ بِالْحُجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَلَمَّا قَدِمَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَاللَّهُ عَلَيْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِلَّهُ اللّهِ الْمَوْوَةِ وَلَيْقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُعِلَّ بِالْحَجِّ، فَلَيْطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَيْقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَالْمَوْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيهِلَ بِالْحَجِّ فَالْمَوْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيهِلَ بِالْحَجِّ فَالَ الْهَوْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيهِلَ بِالْحَجِّ فَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيُحْلِلْ ثُمَّ لِيهِلَ بِالْحَجِّ فَالْمَارُوقَ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَعْطِلْ فُمْ لِيهُولَ بِالْحَجْ

وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».

وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةً، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أُوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَاف مِنْ السَّبْع وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَاف، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَف، فَأَتَى حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَف، فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَاف، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْدِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، مَنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْدِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، مُنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْدِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، مُنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْدِ، وَأَفَاضَ فَطَاف بِالْبَيْتِ،

وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ النَّاسِ.

[خ ١٦٦، م ١٢٢١، ت ٨١٨، س ٢٦٥٩، د ١٧٧١، جه ٢٩١٦]

آلا \_ عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللَّلِهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلاَ أَنَّدِي رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.

[خ ۱۵۹۷، م ۱۲۷۰، ت ۲۸، س ۲۹۳۱، د ۱۸۷۳، جه ۲۹۶۳]

٢١٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعاً.

[خ ۱۰۹۲، م ۷۰۳، ت ۸۸۷، س ۲۰۳، د ۱۹۲۱، جه ۳۰۲۱ ۲۱۳ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِب وَالْعِشَاءِ بِجَمْعِ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةُ (١)، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، وَصَلَّى بِجَمْعٍ كَذَلِكَ رَكَعَتَيْنِ، فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى.

[خ ۱۰۹۲، م ۱۲۸۸، ت ۸۸۷، س ۲۰۳، د ۱۹۲۳، جه ۳۰۲۱

٢١٤ \_ عَنْ عَبْد اللَّهِ بِن عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ".

[خ ۱۷۲۱، م ۱۳۰۱، ت ۹۱۳، س ۲۸۵۹، د ۱۹۷۹، جه ۳۰٤٤]

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِللَّا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ وَيُهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِللَّا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى.

[خ ۲۹۷، م ۱۳۲۹، ت ۷۸۶، س ۲۹۲، د ۲۰۲۳، جه ۳۰۲۳]

٢١٦ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ،
 قَالَ: فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّى عَنْ يَسَارِهِ وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

[خ ۱۷٤۷، م ۱۲۹۳، ت ۹۰۱، س ۳۰۷۰، د ۱۹۷٤، جه ۳۰۳۰]

<sup>(</sup>١) أي: ليس بينهما ركعتي سنَّة.

٢١٧ \_ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ يَقُولُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا. عَلَيْهَا.

[خ ۳۹۳۳، م ۱۳۵۲، ت ۹٤۹، س ۱٤٥٥، د ۲۰۲۲، جه ۱۰۷۳]

٢١٨ \_ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُبِلُ الْحَجَرَ وَيَقُبِلُ الْمَا أَنَّبِي رَأَيْتُ وَيَقُبِلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلاَ أَنَّبِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقَبِّلْكَ.

[خ ۱۵۹۷، م ۱۲۷۰، ت ۲۹۴، س ۲۹۳۲، د ۱۸۷۳، جه ۲۹۶۳]

٢١٩ \_ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالْتَزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيّاً.

[خ ۱۵۹۷، م ۱۲۷۱، ت ۸۶۰، س ۲۹۳۲، د ۱۸۷۳، جه ۲۹۶۳]

بَلَغَ الْجَمْرَةَ. عَنِ الْفَضْلِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي، حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَة.

[خ ۱۵٤٤، م ۱۲۸۱، ت ۹۱۸، س ۳۰۱۸، د ۱۸۱۵، جه ۳۰۳۹]

٢٢١ \_ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاس، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّه قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِين دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ إِلنَّاسِ حِين دَفَعُوا: «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ»، وَهُوَ مِنْ مِنَّى قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ(١) الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ».

<sup>(</sup>١) حصى الخذف: الحصى الصغيرة نحو حب الباقلاء.

وَقَالَ: لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةِ. [خ ١٥٤٤، م ١٢٨٢، ت ٩١٨، س ٣٠١٨، د ١٨١٥، جه ٣٠٣٩]

٢٢٢ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي اللَّه عنه قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ وَالْقَمْلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيةِ، وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ (١) لِي وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟»، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام أَوْ أَطْعِمْ سِتَّة مَسَاكِينَ، أَوْ أُنْسُكْ نَسِيكَةً (٢)».

[خ ۱۸۱٤، م ۱۲۰۱، ت ۹۵۳، س ۲۸۵۱، د ۱۸۵۳، جه ۳۰۷۹

٢٢٣ \_ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي اللَّه عنه: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مُحْرِماً، فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْ فَأَرْسَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَرْسَلَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَرْسَلَ الْهُ: «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكُ؟»، إلَيْهِ، فَدَعَا الْحَلَّقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكُ؟»، قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ سِتَّة مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرْيِطًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن تَأْسِهِ ﴾، ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

[خ ۱۸۱٤، م ۱۲۰۱، ت ۹۵۳، س ۲۸۵۱، د ۱۸۵۳، جه ۳۰۷۹

٢٢٤ \_ عَنْ عَائِشَة رضي اللَّه عنها قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

[خ ۲۲۷، م ۱۱۸۹، ت ۹۱۷، س ٤١٧، د ۱۷٤٥، جه ۲۹۲٦]

<sup>(</sup>١) البرمة: قِدرٌ يصنع من حجارة أو نحاس أو غيره.

<sup>(</sup>٢) النسيكة: ما يُذبح تقرباً لله.

٢٢٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ (١) الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[خ ۲۲۷، م ۱۱۹۰، ت ۹۱۷، س ٤١٧، د ۱۷٤٥، جه ۲۹۲٦]

٢٢٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَ عَلِيْهِ النَّبِيِّ فِيهِ النَّبِيِّ فَيْلُ أَنْ يَطُوفَ (٢) بِالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ النَّبِيِّ قَبْلُ أَنْ يَطُوفَ (٢) بِالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكُ.

[خ ۲۲۷، م ۱۱۹۱، ت ۹۱۷، س ٤١٧، د ۱۷٤٥، جه ۲۹۲٦]

٢٢٧ \_ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ (٣) طِيباً.

[خ ۲۲۷، م ۱۱۹۲، ت ۹۱۷، س ٤١٧، د ۱۷٤٥، جه ۲۹۲٦]

٢٢٨ \_ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».

قَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا

<sup>(</sup>١) الوبيص: البريق واللمعان.

<sup>(</sup>Y) طواف الإفاضة.

<sup>(</sup>٣) يفور منه ويظهر عليه.

وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «انْقُضِي (١) رَأْسَكِ وَالْمَرْوَةِ، وَأَهِلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ».

قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِك». فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عُمْرَتِك». فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عُمُرَتِك عُمْرَةً طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنِّي لِحَجِّهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّةِ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّما طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.

[خ ۲۹۶، م ۱۲۱۱، ت ۸۲۰، س ۲۶۲، د ۱۷۰۰، جه ۲۹۳]

الْحَجَّ. وَمُولَ اللَّهِ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ.

[خ ۲۹۲، م ۱۲۱۱، ت ۸۲۰، س ۲٤۲، د ۱۷۵۰، جه ۲۹۲۳]

٢٣٠ - عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُجْزِيءُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ».

[خ ۲۹۶، م ۱۲۱۱، ت ۸۲۰، س ۲۶۲، د ۱۷۵۰، جه ۲۹۲۳]

٢٣١ \_ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لأَظُنُّ رَجُلاً
 لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴿ (٢) إِلَى آخِرِ الآيةِ.

<sup>(</sup>١) النقض: الحل والإرخاء.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية ١٥٨.

فَقَالَتْ: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِيءٍ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطَّوَفَ بِهِمَا. وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ؟ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا يُهِلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، ثُمَّ يَجِيثُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحْلِقُونَ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَتْ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ إِلَى آخِرِهَا، قَالَتْ: فَطَافُوا.

[خ ۱۶۲۳، م ۱۲۷۷، ت ۲۹۲۰، س ۲۹۲۷، د ۱۹۰۱، جه ۲۹۸۲]

٢٣٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنْ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ (١) هَدْيِهِ، ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

[خ ١٦٩٦، م ١٣٢١، ت ٩٠٨، س ٢٧٧٥، د ١٧٥٥، جه ٣٠٩٤]

٢٣٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ<sup>(٢)</sup> رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَّا.

[خ ١٦٩٦، م ١٣٢١، ت ٩٠٨، س ٢٧٧٥، د ١٧٥٥، جه ٣٠٩٤]

<sup>(</sup>١) جمع قلادة تعلق في عنق الهدي علامة على إهدائها للحرم.

<sup>(</sup>٢) البدنة: البعير أو البقرة.

٢٣٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّهُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

[خ ١٦٩٦، م ١٣٢١، ت ٩٠٨، س ٢٧٧٥، د ١٧٥٥، جه ٣٠٩٤]

٣٣٥ – عَنْ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَاباً يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَاباً يَخْرُجُونَ مِنْهُ».

[خ ۱۲۱، م ۱۲۳، ت ۸۷۰، س ۲۹۰، د ۲۰۲۸، جه ۲۹۵۰]

# كتاب النكاح

٢٣٦ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِتِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (١) مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

[خ ۲۰٤۹، م ۱۶۲۷، ت ۱۰۹٤، س ۲۳۵۱، د ۲۱۰۹، جه ۱۹۰۷]

٧٣٧ \_ عَنْ أَنُس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَس، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِي رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الإزَارُ عَنْ فَخِذِ نِبِّيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَمَسُ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَانْحَسَرَ الإزَارُ عَنْ فَخِذِ نِبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَالَ: «اللَّهُ فَإِنِّي لَارَى بَيَاضَ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَنْ يُلِي اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَنْ أَنْ لَنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ الْكُبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ . قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ . قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ \_ . .

<sup>(</sup>١) النواة: اسم لقدر معلوم من الذهب يقدر بخمسة دراهم.

قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، وَقَالَ بَعْضُ الرواة: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ (١). قَالَ: وَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، وَجُمعَ السَّبْيُ، فَجَاءَهُ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ وَجُمعَ السَّبْي فَقَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُييٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُييًّ، وَجَاءً رَجُلٌ إِلَى نَبِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا نَبِي اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةً صَفِيَّةً بِنْتَ حُييً سَيِّد قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: «ادْعُوهُ بِهَا»، حُييًّ سَيِّد قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرِ، مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْي غَيْلِهُ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْي غَيْلِهُ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْي غَيْلِهُ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْي غَيْرَهَا». قَالَ: «وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا».

فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوساً، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءُ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُ ﷺ عَرُوساً، فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِيءُ بِالأَقِطِ (٣)، بِهِ ». قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِاللَّقِطِ (٣)، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا (٤) وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ، فَحَاسُوا (٤) حَيْساً، فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[خ ۲۷۱، م ۱۳۲۰، ت ۱۰۹۰، س ۷۶۷، د ۲۰۵۶، جه ۱۹۰۸]

٢٣٨ \_ عَنْ أَنْس قَالَ: شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزاً

<sup>(</sup>١) الخميس: الجيش.

<sup>(</sup>٢) النطع: بساط من جلد.

<sup>(</sup>٣) الأقط: اللبن المجفف.

<sup>(</sup>٤) فخلطوا، والحيس خليط السمن والتمر واللبن المجفف.

وَلَحْماً، وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ وَتَبِعْتُهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا، فَجَعَلَ يَمُرُ عَلَى نِسَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ؟»، فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ الْبَيْتِ؟»، فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ فَيَقُولُونَ: بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجْعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابِ إِذَا هُو فَيَقُولُ: بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجْعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابِ إِذَا هُو بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ، فَلَمَّا رَأَيَاهُ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا، فَوَاللَّه مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا، فَوَاللَّه مَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا، فَرَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا، فَرَابَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةٍ (١) الْبَابِ أَرْجَى الْحِجَابَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةٍ (١) الْبَابِ أَرْجَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ لَا لَذَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَّا أَلَى اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ لَا لَذَخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّيِي إِلَّا آلَٰ فَا لَكُولُ الْمُؤْتَ ٱلنَّيِ إِلَّا اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْتَ ٱلنَّيْ إِلَّا لَالَاكُ الْمَعْدَى الْمَعْمَا فَلَعْ الْبَالِ اللَّهُ الْمَالِقُولَ اللَّهُ الْمَالِي هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ لَا لَمَالَمُ اللَّهُ الْعَلَى هَذِهِ الآيَةَ : ﴿ لَا لَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِعُولَ الْمَلْولَةُ الْمُنْ الْمُؤْتُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

[خ ٤٧٩٣ ، م ١٤٢٨ ، ت ٢٦١٧ ، س ٢٥٢٣ ، د ٤٧٩٣ ، جه ١٩٠٨]

٢٣٩ \_ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ: صَارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ فِي مَقْسَمِهِ، وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا. قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى دِحْيَةَ فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ، ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّى فَقَالَ: «أَصْلِحِيهَا».

قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الْقُبَّةَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَأْتِنَا بِهِ». قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِفَضْلِ

<sup>(</sup>١) أسكفة: عتبة، وأصلها العتبة العليا، وتقال للسفلي.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: آية رقم ٥٣.

التّمْرِ وَفَضْلِ السّوِيق، حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَاداً حَيْساً، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ ذَلِكَ الْحَيْس وَيَشْرَبُونَ مِنْ حِيَاضِ إِلَى جَنْبِهِمْ مِنْ مَاءِ السّمَاءِ. قَالَ: فَقَالَ أَنَسُ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللّه ﷺ عَلَيْهَا. السّمَاءِ. قَالَ: فَقَالَ أَنَسُ: فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللّه ﷺ عَلَيْهَا، فَرَفَعْنَا قَالَ: فَرَفَعْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدُرَ الْمَدِينَةِ هَشِشْنَا أَلَا إِلَيْهَا، فَرَفَعْنَا مَطِيّنَا، وَرَفَعَ رَسُولُ اللّه ﷺ مَطِيّتَهُ، قَالَ: وَصَفِيّةُ خَلْفَهُ قَدْ أَرْدَفَهَا رَسُولُ اللّه ﷺ فَصُرِع (٢) وَصُفِيّةُ وَلَا إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ وَصُوعَتْ، قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَسَتَرَهَا، قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَتَرَهَا، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «لَمْ نُضَرَّ». قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَتَرَهَا، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ: «لَمْ نُضَرّ». قَالَ: فَذَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ يَتَرَاءَيْنَهَا وَيَشْمَتْنَ بِصَرْعَتِهَا.

[خ ۲۷۱، م ۱۳۲۵، ت ۱۰۹۵، س ۳۳٤۲، د ۲۰۵٤، جه ۱۹۰۸]

<sup>(</sup>١) هش: نشط وَخَفّ.

<sup>(</sup>٢) صرع: سقط ووقع.

فَخَرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رَجَالٌ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّبَعْتُهُ، فَجَعَلَ يَتَتَبَّعُ حُجَرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ، وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا وَيَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ؟ قَالَ: فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرُنُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا، أَوْ أَخْبَرَنِي. قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّيْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ. الْبَيْتَ، فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ مَعَهُ، فَأَلْقَى السِّيْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَنَزَلَ الْحِجَابُ. قَالَ: وَوُعِظَ الْقَوْمُ بِمَا وُعِظُوا بِهِ. زَادَ ابْنُ رَافع فِي حَدِيثِهِ: ﴿ لَا نَدْخُلُوا بِهِ لَا لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: بَيُوتَ النَّيِ إِلَا آنَ يُودَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَاهُ ﴾ إلَى قَوْلِهِ: بَوْوَلَلَهُ لَا يَسْتَعْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

[خ ٤٧٩٣) م ١٤٢٨، ت ٢١١٧، س ٢٥٢٣، د ٣٧٤٣، جه ١٩٠٨]

٧٤١ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ بَلْمُصْطَلِقِ، فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ، فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَرَغِبْنَا فِي الْفُدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْفُدَاءِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتَعَ وَنَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْفُدَاءِ، فَقَالَ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَظُهُرِنَا لاَ نَسْأَلُه؟! فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ سَتَكُونُ».

[خ ۲۲۲۹، م ۱۶۳۸، ت ۱۱۳۸، س ۳۳۲۷، د ۲۱۷۰، جه ۱۹۲۱]

٢٤٢ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ رَسُولِ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأْتُ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ.

فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا

حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟"، فَقَالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ: "أَنْظُرْ وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ"، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلا خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَلا خَاتِماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي \_ قَالَ سَهْلٌ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟".

فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُولِّياً، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟»، قَالَ: مُعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَ عَنْ ظَهْرِ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ». قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مُلَّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ».

[خ ۲۳۱۱، م ۱٤۲۰، ت ۱۱۱۴، س ۳۲۸۰، د ۲۱۱۱، جه ۱۸۸۹]

٢٤٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُجْمَعُ
 بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا».

[خ ٥١٠٩، م ١٤٠٨، ت ١١٢٦، س ٢٢٨٨، د ٢٠٦٥، جه ١٩٢٩]

٢٤٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَبَيعَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخِطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىءَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا».

[خ ۲۱٤٠، م ۱۶۱۳، ت ۱۱۳۶، س ۲۲۳۹، د ۲۰۸۰، جه ۱۸۶۷]

٧٤٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْإِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: الأَيِّمُ (١) حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ».

[خ ۱۳۱۰، م ٤١٩، ت ۱۱۰۷، س ۳۲٦، د ۲۰۹۲، جه ۱۸۷۱]

٢٤٦ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

[خ ۱۸۳۷، م ۱۶۱۰، ت ۸۶۲، س ۲۸۳۷، د ۱۸۶۶، جه ۱۹۲۵]

٢٤٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُكُمْ عَلَى بِعْضٍ».

[خ ۲۱۳۹، م ۱۶۱۲، ت ۱۲۹۲، س ۳۲۳۸، د ۲۰۸۱، جه ۱۸۲۸]

٢٤٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.
 وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا
 صَدَاقٌ.

[خ ۱۱۱۷، م ۱۱۱۰، ت ۱۱۲۴، س ۳۳۳۴، د ۲۰۷٤، جه ۱۸۸۳]

٢٤٩ \_ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنِّى، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، أَلا عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، أَلا غُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ أَنْ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَن، أَلا غُثْمَانُ فَقَامَ مَعْدِي مِنْ زَمَانِكَ.

<sup>(</sup>١) الأيّم: من ليس له زوج، ذكراً أو أنثى، بكراً أو ثيباً.

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».

[خ ۱۹۰۰، م ۱۶۰۰، ت ۱۸۰۱، س ۲۲۳۹، د ۲۰٤٦، جه ۱۸٤٥]

٢٥٠ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّا أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

[خ ۲۷۲۱، م ۱٤۱۸، ت ۱۱۲۷، س ۳۲۸۱، د ۲۱۳۹، جه ۱۹۰۶]

٢٥١ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَت امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: جَاءَت امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ (١) الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ (١) الثَّوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».

قَالَتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

[خ ۲۲۳۹، م ۱۱۲۸، ت ۱۱۱۸، س ۲۲۳۳، د ۲۳۰۹، جه ۱۹۳۲



<sup>(</sup>١) الهدبة: طرف الثوب، وهو كناية عن الضعف الجنسى.

# كتاب الرَّضَاع

٢٥٢ \_ عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزَاةِ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لِي: «يَا جَابُرُ»، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا شَأْنُك؟ "، قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «ارْكَبْ» فَركِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُني أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: «أَبكُراً أَمْ ثَيِّباً؟»، فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: «فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ»، قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ». ثُمَّ قَالَ: «أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ. فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ. ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَاب الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «الآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟»، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلاَلٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا وَلَيْتُ قَالَ: «ادْعُ لِي جَابِراً»، فَدُعِيتُ، فَقُلْتُ: الآنَ يَرُدِّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ: «خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ».

[خ ٤٤٣، م ٧١٥، ت ١١٠٠، س ٣٢١٩، د ٢٠٤٨، جه ١٨٦٠]

٢٥٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَلَاللَهِ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ: اللَّهِ عَلَيْهُ: اللَّهِ عَلَيْهُ: اللَّهِ عَلَيْهُ: اللَّهِ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ: اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ الرَّضَاعَة تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولَادَةُ».

[خ ۲۶٤٦، م ۱٤٤٤، ت ۱۱٤٧، س ۳۳۰، د ۲۰۵۵، جه ۱۹۳۷]

٢٥٤ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولَادَةِ».

[خ ۲۲۶۲، م ۱۶۶۲، ت ۱۱۶۷، س ۳۳۰، د ۲۰۵۵، جه ۱۹۳۷]

٧٥٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، قَالَتْ فَإِنَّ أَبُا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا عَائِشَةُ: فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا

أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ، فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالَتْ: فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «ائْذَنِي لَهُ».

[خ ۲۶٤٤، م ۱٤٤٥، ت ۱۱٤٨، س ٣٣٠١، د ٢٠٥٥، جه ١٩٤٨]

٢٥٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً نَظَرَ آنِفاً إِلَى مَسْرُوراً تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ رَيْدٍ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ».

[خ ٥٥٥٠، م ١٤٥٩، ت ٢١٢٩، س ٣٤٩٣، د ٢٢٦٧، جه ٢٣٤٩]

### كتاب الطلاق

٢٥٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ ذَلِكَ، رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ ذَلِكَ، وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

[خ ٤٩٠٨)، م ١٤٧١، ت ١١٧٥، س ٣٣٨٩، د ٢١٧٩، جه ٢٠١٩]

٢٥٨ \_ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 «لَا يَحِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

[خ ۱۲۸۰، م ۱۲۸۰، ت ۱۱۹۵، س ۲۰۰۰، د ۲۲۹۹، جه ۲۰۸۶]

٢٥٩ \_ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتاً لَهَا تُؤفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي تُرِيدُ أَنْ لَهُ أَنَّ بِنْتاً لَهَا تُؤفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِي تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ (١) تَكْحُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ (١)

<sup>(</sup>١) عادة جاهلية تدلِّل فيها المرأة على انتهاء حدادها.

عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ».

[خ ۱۲۸۰، م ۱۲۸۰، ت ۱۱۹۰، س ۳۵۰۰، د ۲۲۹۹، جه ۲۰۸۶

وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدُنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتْ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَل، فَسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ فَقُولِي لَهُ: وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: مَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (١٠)!! فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: مَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (١٠)!! فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: مَا مَنْهُ الرِّيحُ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَشْتَدُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: جَرَسَتْ (٢٠ نَصُلُ لَكُ: عَلَى مَا اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ (٢٠) نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ (٣٠)، وَسَأَقُولُ ذَلِكَ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيّةُ.

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلَمَّا لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أَبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقاً مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لَا»، وَنَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكُلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل»، قَالَتْ: قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل»، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيًّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ

<sup>(</sup>١) نبات صمغى حلو الطعم كريه الرائحة.

<sup>(</sup>٢) رعت وأكلت.

<sup>(</sup>٣) العرفط: شجر يخرج صمغ له رائحة كريهة.

عَلَى صَفِيَّةً فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لاَ حَاجَةً لِي بهِ».

قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

[خ ٤٩١٢، م ١٤٧٤، ت ١٨٣١، س ٣٤٢١، د ٣٧١٤، جه ٣٣٣٣] ٢٦١ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلاَقاً.

[خ ٤٧٨٦، م ١٤٧٧، ت ١١٧٩، س ٢٠٢٠، د ٢٢٠٣، جه ٢٠٥٢]

٢٦٢ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَة: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّي زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي أَحْلاَسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلاً، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلاَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً؟».

[خ ۱۲۸۰، م ۱٤۸۸، ت ۱۱۹۷، س ۳۰۰۱، د ۲۲۹۹، جه ۲۰۸۶]

٢٦٣ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاّ» \_ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا \_ كُلَّ ذَلِكَ أَفَنَكُحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاّ» \_ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا \_ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاّ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ يَقُولُ: «لاّ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».

[خ ۱۲۸۰، م ۱٤۸۹، ت ۱۱۹۷، س ۲۰۸۱، د ۲۲۹۹، جه ۲۰۸۶]

## كتاب اللعان

٢٦٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللّهَ وَ اللّهَ عَلَاماً أَسْوَدَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «هَلْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[خ ٥٠٠٥، م ١٥٠٠، ت ٢١٢٨، س ٣٤٧٨، د ٢٢٦٠، جه ٢٠٠٢]

إِمْرَةِ مُصْعَبِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ. فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ. مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ. فَسَمِعَ صَوْتِي. قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا فَسَمِعَ صَوْتِي. قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ادْخُلْ فَوَاللَّهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ. فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرُدْغَةً مُتَوسِّدٌ وَسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ، قُلْتُ: أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ وَسَادَةً حَشُوهَا لِيفٌ، قُلْتُ: أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بِينَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَانُ بْنُ فَلَانُ بُنُ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ بَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَلَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةً

كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلكَ!!

قَالَ: فَسَكَتَ النّبِيُ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَوُلاَءِ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّور: ﴿ وَٱلّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمْ ﴾ فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ، وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ الآخِرَةِ، قَالَ: لآ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابِ اللَّخِرَةِ، قَالَ: لآ وَلَقْنِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنْ عَذَابِ الآخِرةِ. قَالَتْ: لا وَالّذِي وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ الآخِرةِ. قَالَتْ: لا وَالّذِي وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابِ الآخِرةِ. قَالَتْ: لا وَاللّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبُ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللّهِ إِنَّهُ لَمِن الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ نَعْضَبَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْطَادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْصَادِقِينَ. ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

[خ ٤٧٤٨، م ١٤٩٣، ت ١٢٠٢، س ٣٤٧٣، د ٢٢٥٧، جه ٢٠٦٩]

٢٦٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ.

[خ ٤٧٤٨ ، م ١٤٩٤ ، ت ١٢٠٢ ، س ٣٤٧٣ ، د ٢٢٥٧ ، جه ٢٠٦٩

000

## كتاب العتق

٢٦٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْمَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

[خ ۲۶۹۱، م ۱۰۰۱، ت ۱۳۶۲، س ۲۹۹۸، د ۳۹۶۰، جه ۲۰۲۸]

٢٦٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ
 جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ
 لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

[خ ٤٥٦) م ١٥٠٤، ت ١١٥٤، س ٢٦١٤، د ٢٢٣٣، جه ٢٠٧٦]

٢٦٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.

[خ ۲۰۳۰، م ۲۰۰۱، ت ۱۲۳۱، س ۲۰۲۰، د ۲۹۱۹، جه ۲۷۲۷]

٢٧٠ - عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئاً
 نَقْرَوُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ \_ قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ

سَيْفِهِ \_ فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الإِبلِ وَأَشْيَاءُ مِنْ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً. وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ. وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً».

[خ ۱۱۱، م ۱۳۷۰، ت ۱۶۱۲، س ۶۷۳۶، د ۲۰۳۴، جه ۲۰۳۸]

كَتَابَتَهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِي إِلَى أَهْلِك، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ فَعَلْتُ. وَتَكُونَ لَنَا وَلاَوُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبُوا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ لَكَ تَعْسَب عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلاَوُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا وَسُولُ اللَّهِ وَيَلِي فَقَالَ: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا لِرَسُولُ اللَّهِ وَيَكِي فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنَاسِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّه وَيَكِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنَاس فِي الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّه وَيَكِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنَاسِ فِي يَتَابِ اللَّه فَقَالَ: «مَا بَالُ أَنَاسِ فِي يَتَابِ اللَّه فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَةٍ، شَرْطُ اللَّه أَحَقُ وَأَوْتَقُ». كتابِ اللَّه فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَةٍ، شَرْطُ اللَّه أَحَقُ وَأَوْتَقُ».

[خ ٤٥٦، م ١٥٠٤، ت ١١٥٤، س ٢٦١٤، د ٢٢٣٣، جه ٢٠٧٦]

## كتاب البيوع

٢٧٢ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

[خ ۱٤۸۷، م ۱۵۳۷، ت ۱۲۹۰، س ۳۸۷۹، د ۳۳۷۰، جه ۲۲۱۱]

٢٧٣ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ (١)، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَكَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا (٢).

[خ ۱٤۸۷، م ۱۵۳۱، ت ۱۲۹۰، س ۳۸۷۹، د ۳۳۷۰، جه ۲۲۱۶]

٢٧٤ \_ عَنْ رَافِع: أَنَّ ظُهِيْرَ بْنَ رَافِع وَهُوَ عَمَّهُ قَالَ: أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ: لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقاً، فَقُلْتُ:

<sup>(</sup>۱) المحاقلة: بيع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر. والمخابرة: كالمزارعة، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع.

<sup>(</sup>٢) العرايا: جمع عرية، وهي أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب، ولا نقد بيده، وعنده تمر، فيشتري ثمر النخل بذلك التمر.

وَمَا ذَاكَ؟ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقُّ، قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ: نُوَّاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوْ الأوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ أَوْ الشَّعِيرِ. قَالَ: «فَلاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَرْرِعُوهَا أَوْ أَرْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا».

[خ ۲۲۸۲، م ۱۵۶۸، ت ۱۲۲٤، س ۲۲۸۳، د ۳۳۸۹، جه ۲۶۶۹]

٢٧٥ \_ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْس: أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: كَرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ: أَبِالذَّهَبِ وَالوَرقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ(١).

[خ ۲۲۸۲، م ۱۰۵۷، ت ۱۲۲۴، س ۲۲۸۳، د ۳۳۸۹، جه ۲۶۶۹]

٢٧٦ \_ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (٢) وَأَقْبَالِ (٣) النَّاسُ يُوَّاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ (٢) وَأَقْبَالِ (٣) الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

[خ ۲۲۸۲، م ۱۵۶۷، ت ۱۲۲۲، س ۲۲۸۳، د ۲۳۸۹، جه ۲۶۶۹]

<sup>(</sup>١) يفسر هذا الحديث، الحديث الذي يليه.

<sup>(</sup>٢) ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

<sup>(</sup>٣) منابع.

٢٧٧ \_ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ، وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمُ مُ نَعْهَا.

[خ ۲۲۸۲، م ۱۰۵۷، ت ۱۲۲۴، س ۲۲۸۳، د ۳۳۸۹، جه ۲۴٤۹]

٢٧٨ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُوماً».

[خ ۲۳۳۰، م ۱۵۵۰، ت ۱۳۸۵، س ۳۸۷۳، د ۳۳۸۹، جه ۲۵۶۱]

٢٧٩ \_ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا (٢) مِنْ التَّمْرِ.

[خ ۲۱۸۸، م ۱۵۳۹، ت ۱۳۰۰، س ۲۵۸۲، د ۲۲۳۳، جه ۲۲۲۸]

٢٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَسُم الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْم أُخِيهِ».

[خ ۲۱٤٠، م ۱۵۱۰، ت ۱۱۳٤، س ۳۲۳۹، د ۳٤٣٧، جه ۲۱۷۲]

٢٨١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعِ وَلَا يَبَعْ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٣)، وَلَا الرُّكْبَانُ لِبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٣)، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا (٤) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا (٤) الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) بيع ثمر النخل الموهوب بما يقاربه من التمر.

<sup>(</sup>٢) الخرص: تقدير الثمار على رؤوس الشجر بالتخمين.

<sup>(</sup>٣) النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير.

<sup>(</sup>٤) التَّصْرية: حبس اللبن في الضرع لخداع المشتري.

فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَقِيهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ».

[خ ۲۱٤٠، م ۱۵۱۰، ت ۱۱۳۶، س ۳۲۳۹، د ۳٤۳۸، جه ۲۱۷۲]

٢٨٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ».

[خ ۲۱٤٠، م ۲۰۲۰، ت ۱۱۳۶، س ۳۲۳۹، د ۲۰۸۰، جه ۱۸٦۷]

٣٨٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا فَلْيَحْلُبْهَا، فَإِنْ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلاَّ رَضِيَ حِلاَبَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِلاَّ رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرِ».

[خ ۲۱٤٨، م ۲۰۱۲، ت ۱۲۵۱، س ۲۶٤٨، د ۳٤٤٣، جه ۲۲۳۹]

٢٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ».

[خ ۲۱۳۲، م ۱۵۲۰، ت ۱۲۹۱، س ۲۵۹۷، د ۳٤۹۲، جه ۲۲۲۷]

٧٨٥ \_ عَنْ طَاوُس: أَنَّهُ كَانَ يُخَابِرُ، قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ (١)، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو!، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ: بِذَلِكَ \_ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ \_ : أَنَّ النَّبِيَ عَلِيهِ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا، إِنَّمَا قَالَ:

<sup>(</sup>١) زراعة أرض الغير على أن يكون الأجر بعض محصولها.

«يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجاً مَعْلُوماً».

[خ ۲۳۳۰، م ۱۵۵۰، ت ۱۳۸۵، س ۳۸۷۳، د ۲۳۸۹، جه ۲۵۶۱]

٢٨٦ \_ عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (١).

[خ ۲۱٤۳، م ۱۵۱۶، ت ۱۲۲۹، س ۲۲۶۳، د ۳۳۸۰، جه ۲۱۹۷]

٢٨٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».

[خ ۲۱۳۹، م ۱٤۱۲، ت ۱۲۹۲، س ۳۲۳۸، د ۲۰۸۱، جه ۱۸٦۸]

٢٨٨ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ،

[خ ۲۱۰۷، م ۱۵۳۱، ت ۱۲٤٥، س ٤٤٦٥، د ٣٤٥٤، جه ٢١٨١]

٢٨٩ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
 حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ.

[خ ١٤٨٦، م ١٥٣٤، ت ١٢٢٦، س ٣٩٢٠، د ٢٣٣١، جه ٢٢١٤]

<sup>(</sup>١) بيع ما سوف يحمله جنين الناقة على تقدير كونه أنثى.

٢٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ
 حَتَّى يَزْهُو، وَعَنْ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ، وَيَأْمَنَ الْعَاهَة، نَهَى الْبَائِعَ
 وَالْمُشْتَرِيَ.

[خ ۱۲۸۱، م ۱۵۳۰، ت ۱۲۲۱، س ۲۹۲۰، د ۱۳۳۱، جه ۲۲۱۶]

٢٩١ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ ابْتَاعَ نَخَلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ<sup>(١)</sup> فَنَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

[خ ۲۲۰۳، م ۱۵۶۳، ت ۱۲۶۱، س ۲۳۰۵، د ۳۶۳۳، جه ۲۲۱۰]

٢٩٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْراً مِنْ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِي آخِرِ خِلاَفَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْي عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ.

[خ ۲۸۲۲، م ۱۵٤۷، ت ۱۲۲٤، س ۲۲۸۳، د ۳۸۸۹، جه ۲٤٤۹]

<sup>(</sup>١) التأبير: تلقيح النخل.

### كتاب المساقاة

٢٩٣ \_ عَنْ أَنَس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَرْهُوَ. فَقُلْنَا (١) لأَنَس: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَجِّلُ مَالَ أَخِيكَ؟

[خ ۱٤٨٨، م ١٥٥٥، ت ١٢٢٨، س ٤٥٦٦، د ٣٣٧١، جه ٢٢١٧]

798 \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ ، وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، وَالْحِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: "لَا ، هُو حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَا الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ ».

[خ ۲۲۳۱، م ۱۰۸۱، ت ۱۲۹۷، س ۲۲۵۱، د ۳٤۸٦، جه ۲۱۹۷] ۲۹۰ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ

<sup>(</sup>١) القائل هو حميد الراوي عن أنس.

أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعَا لِي وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ. قَالَ: «بِغْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ». قُلْتُ: لاَ. ثُمَّ قَالَ: «بِغْنِيهِ»، فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَيْنُهُ بِالْجَمَلِ فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثْرِي، فَقَالَ: «أَتُرْانِي مَاكَسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟! خُذْ جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ فَهُو لَكَ».

[خ ٤٤٣، م ٧١٥، ت ١١٠٠، س ٣٢١٩، د ٢٠٤٨، جه ١٨٦٠]

٢٩٦ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكُ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرهَ تَرَكَ».

[خ ۲۲۱۳، م ۱۹۰۸، ت ۱۳۷۰، س ٤٦٤٦، د ٣٥١٣، جه ٢٤٩٩]

۲۹۷ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَفْلَسَ اللَّهِ عَلَيْهِا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا».

[خ ۲٤٠٢، م ١٥٥٩، ت ١٢٦٢، س ٢٧٦٤، د ٢٥١٩، جه ٢٣٥٨]

٢٩٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

[خ ۲۲۸۷، م ۱۵۱۶، ت ۱۳۰۸، س ۲۸۸۸، د ۳۳٤٥، جه ۲٤٠٣]

٢٩٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اتَّخَذَ كَالْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».

[خ ۲۳۲۲، م ۱۵۷۰، ت ۱٤۸۸، س ٤٢٨٩، د ٢٨٤٤، جه ٢٠٢٣]

٣٠٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (١).

[خ ٥٦٩١، م ١٢٠٢، ت ٧٧٥، س ٧٨٤، د ١٨٣٥، جه ١٦٨٧]

٣٠١ ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ (٢٠ في الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ يُسْلِفُونَ (٢٠ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفُ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم».

[خ ۲۲۳۹، م ۱۹۰۱، ت ۱۳۱۱، س ۲۲۲۹، د ۳٤٦٣، جه ۲۲۸۰]

٣٠٢ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْ وَاجَهُ كُلَّ سَنَة مِائَةَ وَسْقِ ثَمَانِينَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقاً ٣٠١ مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَرَ مِنْ تَمْرٍ، وَعِشْرِينَ وَسْقاً ٣٠ مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمَّا وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَرَ، خَيَرَ أَزُواجَ النَّبِيِ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَاخْتَلَفْنَ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَوْسَاقَ كُلَّ عَامٍ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنْ اخْتَارَتَا الأَرْضَ وَالْمَاء.

[خ ۲۲۸۲، م ۱۵۵۱، ت ۳۹۲۹، س ۳۹۲۹، د ۳۰۰۷، جه ۲٤٦٧]

٣٠٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِي نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قِيرَاطَانِ».

[خ ٥٤٨٠ ، م ١٥٧٤ ، ت ١٤٨٧ ، س ٤٢٨٤ ، د ٢٨٤٤ ، جه ٣٢٠٤]

<sup>(</sup>١) السعوط: دواء يصب في أنف المريض.

<sup>(</sup>٢) السلف: السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير السلعة.

<sup>(</sup>٣) الوَسْق: ما قدره ستون صاعاً من تمر أو نحوه.

٣٠٤ \_ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (١٠).

[خ ۲۲۳۷، م ۱۵۹۷، ت ۱۱۳۳، س ۲۲۹۷، د ۳٤۲۸، جه ۲۱۵۹]

٣٠٥ ـ عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْوَرِقُ بِالْبُورُ بِاللَّهِ بِاللَّهِ مِاءَ، وَالشَّعِيرُ بِاللَّهُ بِالْبُرُ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِباً إِلاَ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِباً إِلا هَاءَ وَهَاءَ».

[خ ۲۱۳٤، م ۱۵۸٦، ت ۱۲٤٣، س ۲۰۰۸، د ۳۳٤۸، جه ۲۲۰۳]

تَعُولُ: \_ وَأَهْوَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهُ وَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُ مَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْحُرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الْشُبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ الْكَارَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلَّ الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلَّ مَلَا حَمَى، أَلا وَإِنَّ فِي النَّبِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، مَلِك حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ».

[خ ٥٢ ، م ١٥٩٩ ، ت ١٢٠٥ ، س ٤٤٥٣ ، د ٢٣٣٩ ، جه ١٩٩٤]

<sup>(</sup>١) ما يعطى لمدعي علم الغيب من أجر بلا مشقة أو تعب.

<sup>(</sup>٢) يداً بيد، والمراد التقابض في الحال.

#### كتاب الفرائض

٣٠٧ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي ضَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئاً، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهِ يُلْتَدُ يُقْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةُ ﴾.

[خ ۱۹٤، م ۱۲۱۱، ت ۲۰۹۱، س ۱۳۸، د ۲۸۸۱، جه ۲۷۲۸

٣٠٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: "صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلَّا قَالَ: "صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ"، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَّا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُو لِوَرَثَتِهِ".

[خ ۲۲۹۷، م ۱۹۱۹، ت ۱۰۷۰، س ۱۹۲۳، د ۲۹۰۵، جه ۲۹۱۰]



# كتاب الهبات

٣٠٩ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

[خ ۲۲۲۷، م ۱۲۲۰، ت ۱۳۵۰، س ۱۷۳۵، د ۳۵۵۰، جه ۲۳۸۰]

٣١٠ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».

[خ ۲۹۲۰، م ۱۹۲۰، ت ۱۳۵۰، س ۱۷۳۰، د ۳۵۰۰، جه ۲۹۲۰] ۳۱۱ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».

[خ ۲۲۲۰، م ۱۲۲۰، ت ۱۳۵۰، س ۱۷۳۰، د ۲۵۵۰، جه ۲۳۸۰]

٣١٢ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءً ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ».

[خ ۲۰۸۹، م ۲۲۲۱، ت ۱۲۹۸، س ۲۹۳۰، د ۳۵۳۸، جه ۲۳۷۷]

٣١٣ \_ عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَس عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «لاَ تَبْتَعْهُ، وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ».

[خ ۱٤۹۰ ، م ۱۲۲۰ ، ت ۲۲۸ ، س ۲۲۱۵ ، د ۱۵۹۳ ، جه ۲۳۹۰

٣١٤ \_ عَن النُّعْمَان بْنُ بَشِيرٍ: أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بِعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِإبْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا وَهَبْتَ لابنِي. فَأَخَذَ أَبِي الرَّضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا وَهَبْتَ لابنِي. فَأَخَذَ أَبِي بيدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَة أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لابْنِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟»، قَالَ: «فَلاَ نَعَمْ. فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لاَ. قَالَ: «فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذاً، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرِ»(١).

[خ ۲۰۸۱، م ۱۲۲۳، ت ۱۳۱۷، س ۲۸۲۳، د ۲۵۴۲، جه ۲۳۷۷]



<sup>(</sup>١) الجور: الظلم والميل عن الحق.

### كتاب الوصيّة

٣١٥ ـ عَنْ سَعْدٍ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لاَ، بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لاَ، اللَّهُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً اللَّهُ وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللَّهُ مَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي، قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، دَرَجَةً وَرِفْعَةً، وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يُنْفَعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنْ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنْ اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنْ النَّائِمُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَوْلَةً»، قَالَ: رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ أَنْ تُوفَقِي إِمَالًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ يَسُعِلُهُ مِنْ أَنْ تُوفَقِي إِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَى الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

[خ ٥٦، م ١٦٢٨، ت ٩٧٥، س ٣٦٢٦، د ٢٧٤٠، جه ٢٧٠٨]

٣١٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَتُّ امْرِيءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ».

[خ ۲۷۳۸، م ۱۲۲۷، ت ۹۷۶، س ۱۲۳۸، د ۲۲۸۲، جه ۲۲۹۹]

٣١٧ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ أَرْضاً النَّبِيَ عَلَيْ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا».

قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلاَ يُبْتَاعُ، وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُبَتَاعُ وَلَا يُبَتَاعُ وَلاَ يُورَثُ، وَلاَ يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَوَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

[خ ۲۷۳۷، م ۱۹۳۳، ت ۱۳۷۵، س ۳۰۹۷، د ۲۸۷۸، جه ۲۳۹۱]



#### كتاب الننذر

٣١٨ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ: أَنَّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَاقْضِهِ عَنْهَا».

[خ ۲۷۷۱، م ۱۹۳۸، ت ۲۱۹، س ۱۹۵۶، د ۳۳۰۷، جه ۲۱۳۲]

٣١٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَنْذِرُوا، فَإِنَّ النَّذْرَ لاَ يُغْنِي مِنْ الْقَدَرِ شَيْئاً، وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ».

[خ ۲۰۲۹، م ۱۹۲۰، ت ۱۹۳۸، س ۲۸۰۴، د ۲۱۲۳، جه ۲۱۲۳]

٣٢٠ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَاسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».

[خ ١٦٨٦، م ١٦٤٤، ت ١٥٤٤، س ١٨٨٤، د ٣٢٩٣، جه ٢١٣٤]



## كتاب الأيمان

٣٢١ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ عُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُر، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ.

قَالَ عَمْرُ و (١): سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَبْداً قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

[خ ۲۱٤۱، م ۹۹۷، ت ۱۲۱۹، س ۲۹۵۱، د ۳۹۵۰، جه ۲۵۱۲]

٣٢٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: «بِاللَّاتِ»، فَلْيَقُلْ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّلهُ»، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: «تَعَالَ أُقَامِرْكَ»، فَلْيَتَصَدَّقْ».

[خ ٤٨٦٠ ، م ١٦٤٧ ، ت ١٥٤٥ ، س ٣٧٧٥ ، د ٣٢٤٧ ، جه ٢٠٩٦]

<sup>(</sup>١) عمرو بن دينار الراوي عن جابر.

٣٢٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبِ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

[خ ۲۷۷۹، م ۱۹۲۱، ت ۱۹۳۳، س ۲۷۷۹، د ۲۲۷۹، جه ۲۰۹۲]

٣٢٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَر: أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنْ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «اذْهَبْ فَاعْتَكِفْ يَوْماً».

[خ ۲۰۳۲، م ۱۹۶۱، ت ۱۹۹۹، س ۲۸۳، د ۲۳۳۰، جه ۱۷۷۲]

٣٢٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَالًا) لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَة الْعَدْلِ فَرَّكَ اللهُ فَي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْد، قَوْلًا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

[خ ۲۶۹۱، م ۱۵۰۱، ت ۱۳٤٦، س ۲۶۹۸، د ۳۹٤۰، جه ۲۵۲۸]

٣٢٦ \_ عَن الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِم، عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأً. فَقَالَ: هَلُمَّ. فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) الشرك: النصيب.

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئاً فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لاَ الْمَعْمَهُ.

فَقَالَ: هَلُمَّ أُحَدِّثُكَ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي رَهُطْ مِنْ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ(۱) إِبِل أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَهْبِ (۱) إِبِل فَدَعَا بِنَا، فَأَمَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى(١)، قَالَ: فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: أَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمِينَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَمِينَهُ لاَ يُبَارَكُ لَنَا. فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ، وَإِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفْنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا». فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

[خ ۱۳۲۳، م ۱۹۶۹، ت ۱۸۲۱، س ۴۳۶۱، د ۲۲۷۱، جه ۲۱۰۷]

٣٢٧ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا، ذَاكِراً وَلاَ آثِراً.

[خ ۲۷۷۹، م ۱۹۲۱، ت ۱۹۳۳، س ۲۷۷۹، د ۲۲۲۹، جه ۲۰۹۱]

<sup>(</sup>١) النهب: الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) الغر: البيض، الذروة: أعلى كل شيء، والمراد السنام.

# كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات

٣٢٨ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ نَاساً مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ: وَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا(١)، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا»، فَفَعَلُوا فَصَحُوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاة فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُوا عَنْ الإِسْلاَمِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ فِي وَسَاقُوا ذَوْدَ (٢) رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ فِي أَرْهِمْ، فَأْتِي بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ (٣) أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.

[خ ۲۳۳، م ۱۷۲۱، ت ۷۲، س ۳۰۵، د ۲۳۹٤، جه ۲۵۷۸]

٣٢٩ \_ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي سَهْلِ بْنَ سَهْلِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، بَعْضَ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ،

<sup>(</sup>١) أصابهم الجوى وهو داء البطن إذا تطاول.

<sup>(</sup>٢) الذود: ما بين الثلاثة إلى العشرة من الإبل.

<sup>(</sup>٣) كحَّل أعينهم بمسامير محمية على النار.

ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ هُوَ وَحُويِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "كَبِّرْ الْكُبْرَ فِي السِّنِ". فَصَمَتَ، فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَاحِبَاهُ وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ مَقْتَلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: "أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ الله الله عَلْهُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ أَوْ قَاتِلَكُمْ؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: "فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ بِخَمْسِينَ يَمِيناً؟"، قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّادٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَقْلَهُ أَعْطَى عَقْلَهُ (١).

[خ ۲۷۰۲، م ۱۹۲۹، ت ۱۹۲۲، س ٤٧١٠، د ۱۹۳۸، جه ۲۲۷۷]

٣٣٠ \_ عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ يَهُ ودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى النَّبِيِّ وَبِهَا رَمَتٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلاَنُّ؟»، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِيَة، فَقَالَتْ: «نَعَمْ». الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَيْنَ حَجَرَيْن.

[خ ۲٤۱۳، م ۱۹۷۲، ت ۱۳۹٤، س ٤٧٤١، د ٤٥٢٧، جه ٢٦٦٥]

٣٣١ \_ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ويَعْلَى بْنِ أُمَيَّة \_ أَوْ ابن مُنية \_ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ، مُنية \_ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، أَوْ ثَنَايَاهُ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : «مَا تَأْمُرُنِي؟ تَأْمُرُنِي

<sup>(</sup>١) العقل: تعويض مالي مقدر شرعاً مقابل قتل أو جرح.

<sup>(</sup>٢) الأوضاح: حلي من فضة.

أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزَعْهَا».

[خ ٢٢٦٦، م ١٦٧٣، ت ١٤١٦، س ٤٧٥٨، د ٤٥٨٤، جه ٢٥٥٦]

٣٣٧ \_ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى: أَنَّ أَجِيراً لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: «أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ!!».

[خ ٢٢٦٦، م ١٦٧٤، ت ١٤١٦، س ٤٧٥٨، د ٤٥٨٤، جه ٢٦٥٦]

٣٣٣ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لاَ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلَم يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإِسْلاَمَ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ أَحْمَدُ \_ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْس.

[خ ۱۸۷۸، م ۱۹۷۱، ت ۱۹۰۲، س ٤٠١٦، د ٤٣٥٢، جه ٢٥٣٤]

٣٣٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اقْتَتَلَتْ امْرَأْتَانِ مِنْ هُلَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «أَنَّ دِينة جَنِينِهَا غُرَةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّتُهَا غُرَةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّتُهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ». فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَاهَ وَلَا اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ وَلاَ أَكُلَ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

[خ ٥٧٥٨، م ١٦٨١، ت ١٤١٠، س ٤٨١٧، د ٤٥٧٦، جه ٢٦٣٩]

٣٣٥ \_ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: ضَرَبَت امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، وَهِيَ حُبْلَى، فَقَتَلَتْهَا. قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكُلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ السَّهَلَ (١)، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ؟»، قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ الدِّيَةَ.

[خ ۲۹۰۱، م ۱۲۸۲، ت ۱٤۱۱، س ٤٨٢١، د ٢٥٩٨، جه ٣٣٣٢]

٣٣٦ \_ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرِمة: أَنَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّاسِ فِي إِمْ الْمَرْأَةِ. فَقَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَ عَلِيْةً قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

[خ ۲۹۰۳، م ۱۲۸۳، ت ۱۶۱۱، س ۲۸۲۱، د ۲۵۷۰، جه ۲۲۶۰]



<sup>(</sup>١) الاستهلال: صيحة المولود بعد الولادة.

<sup>(</sup>٢) الإملاص: الإجهاض أو إسقاط الجنين.

#### كتاب الحدود

٣٣٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ.

[خ ٥٧٠، م ١٦٩١، ت ١٤٢٨، س ١٩٥٦، د ٤٤٢٨، جه ٢٥٥٤] رح ١٩٥٦] و ٢٥٠٤ م ١٩٥٦] رح ١٩٥٨ و ٢٤٢٨ من الأعراب أتى رَجُلًا مِنْ الأعراب أتى رَجُلًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ \_ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ \_ : نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "قُلْ».

قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاة وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةٍ شَاة وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّما عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُجِمَتْ. [خ ٢٣١٥، د ٤٤٤٥، جه ٢٥٤٩]

٣٣٩ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ(١) جَرْحُهَا(٢) جُبَارٌ(٣)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي اللَّكَاذِ (١) الْخُمْسُ».

[خ ۱٤۹۹، م ۱۷۱۰، ت ۲٤۲، س ۲۶۹۰، د ۳۰۸۵، جه ۲۰۰۹]

٣٤٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ سَارِقاً فِي مِجَنِّ (٥) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

[خ ۲۷۹۰، م ۱۲۸۱، ت ۱۶۶۱، س ۴۹۰۱، د ۴۳۸۵، جه ۲۰۸۴]

<sup>(</sup>١) العجماء: البهيمة.

<sup>(</sup>٢) إتلاف من غير تفريط.

<sup>(</sup>٣) جبار: هدر لا ضمان لما تتلفه.

<sup>(</sup>٤) الركاز: الكنوز المدفونة تحت الأرض.

<sup>(</sup>٥) المجن: الدرع الواقي للمقاتل.

٣٤١ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْع دِينَارٍ فَصَاعِداً.

[خ ۲۷۸۹، م ۱۹۸۶، ت ۱۶۶۵، س ۲۹۱۶، د ۲۳۸۳، جه ۲۰۸۰]

٣٤٢ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ (١) حَجَفَةٍ (٢) أَوْ تُرْسٍ (٣)، وَكِلاَهُمَا ذُو ثَمَن.

[خ ۲۷۹٤، م ۱۹۸۵، ت ۱۲٤٥، س ۲۹۱٤، د ۲۳۸۳، جه ۲۰۸۰]

٣٤٣ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قُرَيْشاً أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ حِبُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ عِبْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ. فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إلاَّ أُسَامَةُ عِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟»، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ. وَايْمُ اللَّهِ الشَّوِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ. وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطَمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».

[خ ۲٦٤٨، م ١٦٨٨، ت ١٤٣٠، س ٢٥٠١، د ٤٣٧٣، جه ٢٥٤٧]



<sup>(</sup>١) المجن: الدرع الواقى للمقاتل وكان ثمنه ربع دينار.

<sup>(</sup>٢) الحجفة: الدرع من جلد.

<sup>(</sup>٣) الترس: الدرع الواقى للمقاتل.

#### كتاب الأقضية

٣٤٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى بِدَعْوَاهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

[خ ٢٥١٤، م ١٧١١، ت ١٣٤٢، س ٥٤٥، د ٣٦١٩، جه ٢٣٢١] [خ ٢٥١٤، م ٢٥١١، حه ٢٣٢١] [خ ٣٤٥، د ٣٦١٩، جه ٢٣٢١] [خ ٣٤٥] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْن وَهُوَ غَضْبَانُ».

[خ ۷۱۵۸، م ۱۷۱۷، ت ۱۳۳۶، س ۶۰۱ه، د ۳۵۸۹، جه ۲۳۱٦]

٣٤٦ \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْم بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَأَقْضِي لَهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا.

[خ ۲٤٥٨، م ۱۷۱۳، ت ۱۳۳۹، س ٤٠١ه، د ۳۵۸۳، جه ۱۳۳۷]

#### كتاب الجهاد والسّير

٣٤٧ \_ عَنْ أَنَس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، قَالَ: فَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلِّس، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رَكْبَتِي لَتَمَسَّ فَخِد نَبِي اللَّهِ ﷺ فَا فَخِد نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ، وَانْحَسَرَ الإِزَارُ عَنْ فَخِد نَبِي اللَّهِ عَلِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ نَبِي اللَّهِ عَلَيْهِ، وَالْمَا حَدَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَالْمَاحَةِ قَوْمٍ ﴿ فَسَاءَ الْقَرْيَةَ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلمُنذَرِينَ ﴿ فَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِرَارٍ . .

قَالَ: وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ.

[خ ۲۷۱، م ۱۳۲۵، ت ۱۰۹۵، س ۵۶۷، د ۲۰۵٤، جه ۱۹۰۸



#### كتاب الإمارة

٣٤٨ \_ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا \_ أَيْ عِشَاءً \_ كَىْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدًّ الْمُغِيبَةُ».

[خ ٤٤٣، م ٧١٥، ت ١١٠٠، س ٣٢١٩، د ٢٠٤٨، جه ١٨٦٠]

٣٤٩ \_ عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

[خ ۲۸٤٣، م ۱۸۹۰، ت ۱۲۲۸، س ۲۱۸۰، د ۲۰۰۹، جه ۲۷۷۹]

• ٣٥٠ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ». قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبِ مِنْ الشِّعَابِ يَعْبُدُ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ».

[خ ۲۷۸۱، ت ۱۲۹۰، س ۳۱۰۵، د ۲٤۸۵، جه ۲۹۷۸]

٣٥١ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْح

\_ فَتْحِ مَكَّةً \_ : ﴿ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ». [خ ١٨٣٤، م ١٣٥٣، ت ١٥٩٠، س ٢٨٧٤، د ٢٤٨٠، جه ٢٧٧٣]

٣٥٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

[خ ۲۹۰۰، م ۱۸۳۹، ت ۱۰۹۳، س ۲۱۸۷، د ۲۲۲۲، جه ۲۸۲۶]

٣٥٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

[خ ۲۲۲۶، م ۱۸۶۸، ت ۱۳۲۱، س ۳٤۳۱، د ۲۹۵۷، جه ۲۵۲۳]

٣٥٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَابَقَ بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أَضْمِرَتْ مِنْ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا.

[خ ٤٢١ ، م ١٨٧٠ ، ت ١٦٩٩ ، س ٣٥٨٣ ، د ٢٥٧٥ ، جه ٢٨٧٧]

٣٥٥ \_ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: أَنَّ رَجُلاً أَعْرَابِيّاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَم، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذَكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ لِيُدْكَرَ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ».

[خ ۱۲۳، م ۱۹۰۶، ت ۱۹۶۳، س ۱۳۱۳، د ۲۰۱۷، جه ۲۷۸۳]

٣٥٦ \_ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِإِمْرِىء مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى 
اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلنُيْا 
يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

[خ ۱، م ۱۹۰۷، ت ۱۹۲۷، س ۷۰، د ۲۲۰۱، جه ۲۲۲۷]

٣٥٧ \_ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ \_ وَهِيَ خَالَةُ أَنَسٍ \_ قَالَتْ: أَتَانَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَوْماً، فَقَالَ (١) عِنْدَنَا، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟

قَالَ: «أُرِيتُ قَوْماً مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ ظَهْرَ الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُم». قَالَ: «فَإِنَّكِ مِنْهُم». قَالَتْ: ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضاً وَهُوَ يَضْحَكُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: مِثْلَ مَقَالَتِهِ. فَقُلْتُ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: «أَنْتِ مِنْ الأَوَّلِينَ».

قَالَ: فَتَزَوَّجَهَا عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدُ، فَغَزَا فِي الْبَحْرِ، فَحَمَلَهَا مَعَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ قُرِّبَتْ لَهَا بَغْلَةٌ فَرَكِبَتْهَا فَصَرَعَتْهَا (٢) فَانْدَقَّتْ عُنْقُها.

[خ ۲۷۸۹، م ۱۹۱۲، ت ۱۹۲۵، س ۳۱۷۱، د ۲٤۹۰، جه ۲۷۷۲]



<sup>(</sup>١) القيلولة: النوم في منتصف النهار.

<sup>(</sup>٢) صرع: سقط ووقع.

# كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان

٣٥٨ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَرَرْنَا فَاسْتَنْفَجْنَا(١) أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَغَبُوا(٢)، قَالَ: فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَبِلَهُ.

[خ ۲۵۷۲ ، م ۱۹۵۳ ، ت ۱۷۸۹ ، س ۲۳۱۲ ، د ۳۷۹۱ ، جه ۳۲۲۳]

٣٥٩ \_ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبُا عُبَيْدَةَ نَتَلَقَّى عِيراً لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَاباً مِنْ تَمْرٍ، لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، أَبَا عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً. قَالَ<sup>٣)</sup>: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً. قَالَ<sup>٣)</sup>: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِن الْمَاءِ،

<sup>(</sup>١) أَثَرُنا ونَفَّرنا.

<sup>(</sup>٢) تعبوا وعجزوا.

<sup>(</sup>٣) القائل هو أبو الزبير، الراوي عن جابر.

فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ. وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ<sup>(١)</sup> ثُمَّ نَبُلُهُ بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ.

قَالَ: وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّحْمِ، فَأَتَيْنَاهُ، فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ. قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: لاَ، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا.

قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْراً وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَا، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ (٢) عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذ ضِلَعاً مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا. وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ (٣).

فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟»، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُ فَأَكَلَهُ.

[خ ۲٤٨٣، م ۱۹۳۰، ت ۲٤٧٠، س ٤٣٥١، د ٣٨٤٠، جه ٤١٥٩] ٣٦٠ \_ عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ

<sup>(</sup>١) الخبط: ما سقط من ورق الشجر.

<sup>(</sup>٢) تجويف.

<sup>(</sup>٣) اللحم يؤخذ فيُغلى ولا ينضج، ويحمل في السفر.

وَحُمُرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ.

[خ ٤٢١٩، م ١٩٤١، ت ١٧٩٣، س ٤٣٢٧، د ٢٧٨٨، جه ١٩١٩]

٣٦١ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي اَنْهُعَلَم، وَأَرْض صَيْدٍ أَصِيدُ بِعَلْبِي الْمُعَلَّم، أَوْ بِكَلْبِي الْمُعَلَّم، أَوْ بِكَلْبِي اللَّهُ عَلَّم، فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَجِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟

قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بِأَرْضِ قَومٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي الْبَيْهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا. وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَيْد، فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ النَّهَ الْمُعَلَّمِ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ، وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَكُلْ».

[خ ٥٤٧٨ ، م ١٩٣٠ ، ت ١٤٦٤ ، س ٢٢٦٦ ، د ٢٨٥٧ ، جه ٣٢٠٧]

٣٦٢ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ».

[خ ۵٤٧٨ ، م ۱۹۳۱ ، ت ۱۶۲۶ ، س ۲۲۲۱ ، د ۲۸۵۲ ، جه ۳۲۰۷]

٣٦٣ \_ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ فِي اللَّهِ عَنْ السِّبَاعِ.

[خ ۲۷۰۷، م ۱۹۳۲، ت ۱٤۷۷، س ۴۳۲۵، د ۳۸۰۲، جه ۳۲۲۳]

٣٦٤ \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرْسِلُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عُلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»، قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا».

قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ<sup>(١)</sup> الصَّيدَ فأُصِيبُ، فَقَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بالْمِعْرَاضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ».

[خ ۱۷۵ ، م ۱۹۲۹ ، ت ۱۶۲۵ ، س ۲۲۲۳ ، د ۲۸۲۴ ، جه ۱۲۱۷]

٣٦٥ \_ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ، قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قَتَلَ فَكُلْ، إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ».

[خ ۱۷۵، م ۱۹۲۹، ت ۱٤٦٥، س ٤٢٦٣، د ٢٨٢٤، جه ٣١٧٧]

<sup>(</sup>١) المعراض: سهم يصيب بعرضه دون حده.

# كتاب الأضاحي

٣٦٦ \_ عَـنْ أَنَـسِ قَـالَ: ضَحَّـى النَّبِـيُّ ﷺ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهمَا.

[خ ۱۵۵۱، م ۱۹۲۲، ت ۱٤۹٤، س ۴۳۸۵، د ۲۷۹۳، جه ۳۱۲۰]

٣٦٧ \_ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَاقُوا الْعُدوِّ غَداً وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى، قَالَ ﷺ: «أَعْجِلَ أَوْ أَرْنِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَفُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّثُكَ: أَمَّا السِّنُ فَعُظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ».

قَالَ: وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهِم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ لِهَـذِهِ الإِبـلِ أَوَابِـدَ (١) كَا وَابِـدِ فَحَبَسَـهُ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ لِهَـذِهِ الإِبـلِ أَوَابِـدَ (١) كَا وَابِـدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا».

[خ ۲۶۸۸ ، م ۱۹۹۸ ، ت ۱۶۹۱ ، س ۲۲۹۷ ، د ۲۸۲۱ ، جه ۳۱۳۷]

<sup>(</sup>١) أوابد: نافرة متوحشة.

٣٦٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ فَرَعَ (١) وَلاَ عَتِيرَةَ»(٢).

[خ ۷۷۳ ، م ۱۹۷۱ ، ت ۱۰۱۱ ، س ۲۲۲۶ ، د ۲۸۳۱ ، جه ۱۳۱۸

<sup>(</sup>١) الفرع: أول ما تلده الناقة وكانوا يذبحونه لآلهتهم.

<sup>(</sup>٢) العتيرة: شاة تذبح في رجب.

#### كتاب الأشربة

٣٦٩ \_ عَن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

[خ ۲۰۱۱) م ۱۹۸۱، ت ۱۸۷۱، س 300۱، د ۳۷۰۳، ج ۳۳۹۵

٣٧٠ \_ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَرَ فَاتِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً الْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ (١) وَالنَّقِيرِ (٢). وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيْهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُنْتَبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ (٣) مِنْ حِجَارَةٍ.

[خ ۵۳، م ۱۹۹۹، ت ۱۸۶۸، س ۵۰۳۱، د ۳۲۹۰، جه ۳۳۹۵]

٣٧١ \_ عَنِ ابْن عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ (١) وَالْحَنْتَم (٥) وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ.

[خ ۵۳ ، م ۱۹۹۷ ، ت ۱۸۶۸ ، س ۵۰۳۱ ، د ۲۲۹۰ ، جه ۳۳۹۵]

<sup>(</sup>١) المزفت: إناء يُطلى بالزفت أو القار.

<sup>(</sup>٢) النّقير: جذع الشجر يُنقر ويتّخذ وعاء.

<sup>(</sup>٣) التور: قِدْر كبير يُصنع من الحجارة ونحوها.

<sup>(</sup>٤) الدباء: القرع، وهنا إناء يصنع من القرع.

<sup>(</sup>٥) الحنتم: إناء يصنع من طين وشعر ودم.

٣٧٢ \_ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ الْجَرِّ، فَقَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَمَرَ؟ قَالَ: وَمَا يَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ حَرَّمَ فَقُلْتُ: قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ. فَقُلْتُ: وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذَ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصِدَ الْمَدَرِ (١٠).

[خ ٥٠٣، م ١٩٩٧، ت ١٨٦٨، س ٥٠٣١، د ٣٦٩٠، جه ٣٣٩٥] ٣٧٣ \_ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّت.

[خ ۵۳، م ۱۹۹۷، ت ۱۸۶۸، س ۵۰۳۱، د ۳۲۹۰، جه ۳۲۹۰]

٣٧٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُحْمِرُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ: لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ».

[خ ٥٥٧٥، م ٢٠٠٣، ت ١٨٦١، س ١٧٦٥، د ٢٦٧٩، جه ٣٣٧٣]

٣٧٥ \_ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْبِتْعِ (٢)؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».

[خ ۲۶۲، م ۲۰۰۱، ت ۱۸۲۳، س ۵۹۰، د ۲۸۲۳، جه ۲۸۳۳]

<sup>(</sup>١) المدر: الطين اليابس.

<sup>(</sup>٢) البتع: شراب يتخذ من العسل.

#### كتاب اللباس والزينة

٣٧٦ \_ عَنْ أَنَس بُن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي الْقُمُصِ الْحَرِيرِ فِي السَّفَرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَع كَانَ بِهِمَا.

[خ ۲۹۱۹، م ۲۰۷۲، ت ۱۷۲۲، س ۳۱۰۰، د ۲۰۰۱، جه ۳۰۹۲]

٣٧٧ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ لِلنَّاسِ: «إِنِّيَ اتَّخَذْتُ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشْتُ فِيهَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِه».

[خ ۲۰، م ۲۰۹۲، ت ۱۷۳۹، س ۱۹۹۵، د ۲۱۱۶، جه ۳۶۴۰]

٣٧٨ \_ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ: قَالُوا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلَّا مَخْتُوماً، قَالَ: يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ: فَالَّذَهُمُ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلَّا مَخْتُوماً، قَالَ: فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَاتَماً مِنْ فِضَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه.

[خ ۲۰ ، م ۲۰۹۲ ، ت ۱۷۳۹ ، س ۱۹۱۵ ، د ۲۲۱۶ ، جه ۳۶۲۳]

٣٧٩ \_ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ، فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ (١) بِشَرَّابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِينِي فِيهِ، فَإِنَّ وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لاَ يَسْقِينِي فِيهِ، فَإِنَّ وَقُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ قَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا اللَّه بَالَّهُ اللهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُو لَكُمْ فِي الآخِرَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ». وَالْقِيَامَةِ».

[خ ٢٠٦٧، م ٢٠٦٧، ت ١٨٧٨، س ٥٣٠١، د ٣٧٢٣، جه ٣٤١٤] ٣٨٠ \_ عَنْ أَبِسِي طَلْحَةَ، عَنْ النَّبِسِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائكَةُ بَيْتاً فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».

[خ ۲۲۲۰، م ۲۰۱۲، ت ۱۷۵۰، س ۲۲۸۱، د ۱۵۳۳، جه ۲۹۲۹]

٣٨١ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ».

[خ ۲۲۲۲، م ۲۱۰۳، ت ۱۷۵۲، س ۲۰۰۹، د ۲۲۰۳، جه ۲۲۲۳]

٣٨٢ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ».

[خ ۲۰۸۰، م ۲۰۸۰، ت ۱۷۳۰، س ۲۲۳۰، د ۲۰۸۰، جه ۲۹۵۹]

٣٨٣ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ، ارْفَعْ إِزَارَكَ»، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) الدِّهْقان: كبير القوم عند الأعاجم.

«زِدْ»، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

[خ ٣٤٨٥) م ٢٠٨٦، ت ١٧٣٠، س ٢٣٦٥، د ٤٠٨٥، جه ٢٥٦٩]

٣٨٤ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اصْطَنَعَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ». فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

[خ ٥٨٦٥، م ٢٠٩١، ت ١٧٤١، س ١٦١٥، د ٢١٨١، جه ٣٦٣٩]

٣٨٥ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَماً مِنْ وَرَقٍ فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمْرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى وَقَعَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ.

[خ ٥٨٦٥، م ٢٠٩١، ت ١٧٤١، س ١٦١٥، د ٢١٨١، جه ٣٦٣٩]

٣٨٦ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ (١)، وَالْمُسْتَوْضِمَةَ (٤).

[خ ٥٩٣٧، م ٢١٢٤، ت ١٧٥٩، س ٥٠٩٥، د ٤١٦٨، جه ١٩٨٧]

<sup>(</sup>١) الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

<sup>(</sup>٢) المستوصلة: التي تصل شعرها بشعر آخر.

<sup>(</sup>٣) الواشمة: من تقوم بعمل الوشم.

<sup>(</sup>٤) المستوشمة: التي تطلب لنفسها الوشم.

٣٨٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعِود قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدِ، يُقَالُ لَهَا أَمُّ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّه، قَالَ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَنَّهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْ الْكُوبِ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَنَّهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْ الْكُوبِ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَنَهُ فَقَالَتْ: وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ لَعَنْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ وَهُو فِي كِتَابِ اللَّهِ.

فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئاً مِنْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ ، فقالَتْ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئاً مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي، قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الآنَ، قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً، الْمَرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئاً. فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئاً، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

[خ ٤٨٨٦، م ٢١٢٥، ت ٢٧٨٢، س ٣٤١٦، د ١٦٦٩، جه ١٩٨٩]

# كتاب السلام

٣٨٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «حَقّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْه، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمدَ اللَّهَ فَسَمَّتْهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ».

[خ ۱۲٤٠، م ۲۲۱۲، ت ۲۷۳۷، س ۱۹۳۸، د ٥٠٣٠، جه ١٤٣٥]

٣٨٩ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (١).

[خ ۱۹۱۱، م ۱۲۰۲، ت ۷۷۰، س ۲۸٤٥، د ۱۸۳۰، جه ۱۹۸۲]

٣٩٠ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
 «الشُّوْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَس».

[خ ۲۰۹۹، م ۲۲۲، ت ۲۸۲۶، س ۳۵۹۸، د ۳۹۲۲، جه ۱۹۹۰] ۳۹۱ \_ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ،

<sup>(</sup>١) السعوط: دواء يصب في أنف المريض.

قَالَتْ: دَخَلْتُ بِابْنِ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

قَالَتْ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ بِابْنِ لِي قَدْ أَعْلَقْتُ (١) عَلَيْهِ مِنْ الْعُذْرَةِ (٢)، فَقَالَ: «عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ (٣) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ (١)؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ فَقَالَ: «عَلَامَهْ تَدْغَرْنَ (٣) أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ (١)؟ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (٥)، يُسْعَطُ (٦) مِنْ الْهُنْدِيِّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ (٥)، يُسْعَطُ (٦) مِنْ الْعُذْرَةِ وَيُلَدُّ (٧) مِنْ ذَاتِ الْجَنْب ».

[خ ۲۲۳، م ۲۸۷، ت ۷۱، س ۳۰۲، د ۳۷۴، جه ۲۴۵]



<sup>(</sup>١) دفعت عنه الوجع أو الورم الذي في حلقه بإصبعي.

<sup>(</sup>٢) العذرة: وجع الحلق.

<sup>(</sup>٣) الدَّغْر: الضغط على موضع الوجع بالإصبع.

<sup>(</sup>٤) العلاق: معالجة ورم الحلق بأصابع اليد.

<sup>(</sup>٥) السلّ أو ذبول الجسم، وقيل قرحة في البطن.

<sup>(</sup>٦) السعوط: دواء يصب في أنف المريض.

<sup>(</sup>٧) اللدود: صب الدواء في جانب فم المريض للعلاج.

#### كتاب الفضائل

٣٩٢ \_ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: قُلْتُ لَأَنسِ بْنِ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ شَعَراً رَجِلًا، لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ السَّبْطِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ.

[خ ۲۵۴۷، م ۳۳۳۸، ت ۱۷۵٤، س ۵۰۵۳، د ۱۸۸۵، جه ۳۶۳۳]

٣٩٣ \_ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ؛ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ خَضَبَ؟ فَقَالَ: لَمْ يَبْلُغ الْخِضَابَ، كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَراتٌ بِيضٌ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَخْضِبُ. قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم.

[خ ۲۵٤۷، م ۲۳٤۱، ت ۲۲۲۳، س ۵۰۸۱، د ۲۰۹۹، جه ۲۲۲۹]

٣٩٤ \_ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ (١) وَفِي الصُّدْغَيْن (٢) وَفِي الرَّأْسِ نَبْذُ (٣).

[خ ٢٥٤٧، م ٢٣٤١، ت ٢٦٢٣، س ٥٠٨٦، د ٩٠٤٩، جه ٢٦٢٩]

<sup>(</sup>١) العنفقة: شعر بين الشفة السفلى والذقن.

<sup>(</sup>٢) الصدغ: جانب الوجه من العين إلى الأذن.

<sup>(</sup>٣) شعرات بيض متفرقات.

٣٩٥ \_ عَنِ البُرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَرْبُوعاً، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ، عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، مَا رَأَيْتُ شَيْئاً قَطُّ أَحْسَنَ منْهُ ﷺ.

[خ ۳۵۶۹، م ۲۳۳۷، ت ۱۷۲۶، س ۲۰۰۰، د ٤٠٧٢، جه ۳۵۹۹]

٣٩٦ \_ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْقَصِيرِ.

[خ ۲۵۹۹، م ۲۳۳۷، ت ۱۷۲٤، س ۲۰۰۰، د ۲۰۷۲، جه ۳۰۹۹]

٣٩٧ \_ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ. فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبِيْرِ: «اسْقِ يَا زُبِيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ!! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ، اسْقِ ثُمَّ احْبِس عَمَّتِكَ!! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ، اسْقِ ثُمَّ احْبِس الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ اللَّهَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّرِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّرِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّرِ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُحَدِّرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسِلِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

[خ ۲۳۲۰، م ۲۳۵۷، ت ۱۳۱۳، س ۲۰۱۰، د ۲۳۳۷، جه ۲٤۸۰]

### كتاب فضائل الصحابة

٣٩٨ ـ عَنْ سَعْدِ: أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنْ الْقُرْآنِ، قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدِ أَنْ لاَ تُكلِّمَهُ أَبُداً حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ وَلاَ تَأْكُلَ وَلاَ تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ وَأَنَا أَمُّكَ وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا، قَالَتْ: مَكَثَتْ ثَلَاثاً حَتَّى غُشِي عَلَيْهَا مِنْ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ، فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَّا ﴾، ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٓ أَن اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَّا ﴾، ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٓ أَن اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الآيةَ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنَا ﴾، ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٓ أَن

قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ غَنيمةً عَظِيمةً فَإِذَا فِيهَا سَيْفٌ فَأَخَذْتُهُ، فَأَتَيْتُ بِهِ الرَّسُولَ ﷺ فَقُلْتُ: نَفِّلْنِي هَذَا السَّيْفَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلِمْتَ حَالَهُ، فَقَالَ: «رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ»، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ عَلِمْتَ حَالَهُ، فَقَالَ: «رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ»، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيَهُ فِي الْقَبَضِ، لاَمَتْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَعْطِنِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: أَعْطِنِهِ، قَالَ: فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ: «رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ». قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَجَلَّ: ﴿ وَمُنْ عَنْ خَيْثُ أَخَذْتَهُ ». قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَجَلَّ: ﴿ وَمُنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ ». قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَ

قَالَ: وَمَرِضْتُ فَأَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَانِي فَقُلْتُ: دَعْنِي

أَقْسِمْ مَالِي حَيثُ شِئْتُ، قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ: فَالنَّصْفَ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ: فَالنَّصْفَ قَالَ: فَأَبَى، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ جَائزاً.

قَالَ: وَأَتَيْتُ عَلَى نَفَرِ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَنَسْقِكَ خَمْراً، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ. قَالَ: فَأَتَيْتُهُمْ فِي خَشِّ، وَالْحَشُّ الْبُسْتَانُ، فَإِذَا رَأْسُ جَزُورٍ مَشْوِيٌّ عِنْدَهُمْ وَزِقٌ مِنْ خَمْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ خَمْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَكَنْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُم، وَالْمُهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَيْرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ، قَالَ: فَأَخَذَ رَحُلُ أَحَدَ لَحْيَى الرَّأْسِ فَضَرَبَنِي بِهِ فَجَرَحَ بِأَنْفِي، فَأَتَيْتُ رَحُلُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فِي وَيَعْنَى نَفْسَهُ و شَأْنَ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَيَعْنِى نَفْسَهُ و شَأْنَ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَيَعْنِى نَفْسَهُ و شَأْنَ لَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي وَيَعْنِى نَفْسَهُ و الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْفَيْرُ وَالْمُنَالُ وَالْأَنْكُ وَالْأَنْكُ وَالْأَنْكُ وَالْأَنْكُ وَالْأَنْكُ وَالْمُنَالُ وَيَعْلَى الشَّيْطُونَ اللَّهُ وَالْمُنْ عَمْلِ الشَّيْطَانِ ﴾ .

[خ ۵٦، م ۱۷٤۸، ت ۹۷۵، س ۳۶۲۳، د ۲۷٤۰، جه ۲۷۸

٣٩٩ \_ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدِي قِطْعَةَ إِسْتَبْرَق، وَلَيْسَ مَكَانٌ أُرِيدُ مِنْ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَصَصْتُهُ عَلَى حَفْصَة، فَقَطَّتْهُ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَعَالَ النَّبِيُ عَلِيهِ: «أَرَى عَبْدَ اللَّهِ رَجُلًا صَالِحاً».

[خ ٤٤٠، م ٢٤٧٨، ت ٢٢١، س ٢٧٧، د ٣٨٢، جه ٥٠١]

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّهِ ﷺ، فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا أَقُصُّهَا عَلَى النَّبِيِ ﷺ.

قَالَ: وَكُنْتُ غُلَاماً شَابًا عَزَباً، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْن أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَفُولًا فِي مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ البِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيْ الْبِئْرِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لِي: بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ فَقَالَ لِي: لَمْ تُرَعْ.

فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ؛ «نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ».

[خ ٤٤٠، م ٢٤٧٩، ت ٣٢١، س ٧٢٧، د ٣٨٢، جه ٥٠١]

٤٠١ \_ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ.
 اللَّه.

[خ ۲۲۱۷، م ۲۶٤۷، ت ۲۹۳۳، س ۲۰۹۳، د ۲۳۲۰، جه ۱۹۹۳]

# كتاب البرّ والصِّلة والآداب

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: اللّهَ عَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُسْلِمُ الْاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ يَخِصُ وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُ مُ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم؛ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا الْحُو الْمُسْلِم؛ لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ يَحْقِرُهُ، التَّقُوى هَا هُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَالُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ».

[خ ١١٤٤، م ٢٥٦٤، ت ١١٣٤، س ٣٢٣٩، د ٣٤٣٨، جه ١٨٦٧]

اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا (٣)، وَلاَ تَجَسَّسُوا (٤)،

<sup>(</sup>١) النجش: الزيادة في ثمن السلعة لخداع الغير.

<sup>(</sup>٢) التدابر: المعاداة والمقاطعة.

<sup>(</sup>٣) التحسس: تتبع الأخبار أو الاستماع إلى عورات الناس.

<sup>(</sup>٤) التجسس: البحث عن عيوب الناس وعوراتهم.

وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً».

[خ ١١٤٤، م ٢٥٦٣، ت ١١٣٤، س ٣٢٣٩، د ٣٤٣٨، جه ١٨٦٧]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلْمِ لَا يَالَّذِ نُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».

[خ ۲۰۰٤، م ۲۵۶۹، ت ۱۹۷۱، س ۲۱۰۳، د ۲۵۲۸، جه ۲۷۸۲]



## كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

٤٠٥ ـ قَالَ أَنَسٌ: لَوْلاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَخَدُكُمْ الْمَوْتَ»، لَتَمَنَّيْتُهُ.

[خ ۷۱۱۰، م ۲۸۸۰، ت ۹۷۱، س ۱۸۲۰، د ۳۱۰۸، جه ۳۱۰۸]

## كتاب التوبة

خَرْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلاَّ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ بَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَبُوكَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَداً تَخَلَّفَ عَنْهُ، إِنَّما خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْر مِيعَادٍ.

وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تَبُوكَ أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ حَتَى جَمَعْتُهُمَا يَلْكَ الْغَزْوَةِ، وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ فِي تِلْكَ الْغَزْوَةِ، فَغَزَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَعِيداً وَمَفَازاً وَاسْتَقْبَلَ عَدُواً كَثِيراً، فَجَلاَ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ فِي لِيَتَأَهَّهُوا أُهْبَةً غَزْوِهِم، فَأَخْبِرهُم بِوَجْهِم الَّذِي يُرِيد، وَالمُسْلِمونَ مَعَ لِيَتَأَهَّهُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِم، فَأَخْبِرهُم بِوَجْهِم الَّذِي يُرِيد، وَالمُسْلِمونَ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كثير، ولا يَجمَعُهُم كِتَابِ حَافِظٍ \_ يُرِيدُ بِذَلِكَ اللَّيوَانَ \_ . اللَّهِ اللَّهِ اللَّيوَانَ \_ .

قَالَ كَعْبُ: فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ يَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَغَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ(١). فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، وَأَقُولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَادِياً وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي شَيْئاً. ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئاً، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأُدْرِكَهُمْ، فَيَا لَيْتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاس بَعْدَ خُرُوج رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْزُنُنِي أَنِّي لاَ أَرَى لِي أَسْوَةً إِلَّا رَجُلاً مَعْمُوصاً عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ، أَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنْ الضُّعَفَاءِ. وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ: «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ؟»، قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عَطْفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْراً. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّه ﷺ. فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ رَأَى رَجُلًا مُبَيِّضاً يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١) أَمْيَل.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ». فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَهُوَ اللَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ.

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلًا مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِب، وَأَقُولُ بِمَ أَخْرُجُ مِنْ شَخَطِهِ غَداً، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ مِنْ شَخَطِهِ غَداً، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي. فَلَمَّا قِيلَ لِي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ لِي إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِماً، زَاحَ عَنِي الْبَاطِلُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبُداً. فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ.

وَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ قَادِماً، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ الْمُخَلَّفُونَ فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَانِيَتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، وَرَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، حَتَّى جِئْتُ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ اللَّهُ عُلْقُلُ اللَّهُ عَلَيْتُهُمْ وَالْمَعْنَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ الْمُعْضَبِ ثُمَّ قَالَ: تَعَالَ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لِي اللَّهِ عَلَيْتُ ظَهْرَكَ؟». «مَا خَلَفَكَ، أَلَمْ تَكُنْ قَدْ الْبُتَعْتَ ظَهْرَكَ؟».

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وَاللَّهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْرٍ، وَلَقَد أُعْطِيتُ جَدَلًا، أَهْلِ اللَّذُيْا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِه بِعُذْرٍ، وَلَقَد أُعْطِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَد علِمْتُ لَئِنْ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي، لَيُوشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ عَنِي، لَيُوشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ، وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجَدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا كَانَ لِي عُذْرٌ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ ﴾، فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي: وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْباً قَبْلَ هَذَا، لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لاَ تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَكَ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالُوا يُؤَنِّهُ وَنَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكَذَبَ نَفْسِي.

قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ: هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ. قَالَ: قَلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ قُلْتُ مَنْ هُمَا؟ قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْراً، فِيهِمَا الْوَاقِفِيُّ، قَالَ: فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا لِي.

قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ، قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا، حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَمَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ فَأَسَلِمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ أَمْ لاَ؟ ثُمَّ أُصلِي قَرِيبًا مِنْهُ، وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي مَكِيلِهِ وَلَا إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِي.

حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، فَسَكَتَ، أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَنَ أَنِّي أُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَعُدْتُ، فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ.

فَبَيْنَا أَنَّا أَمْشِي فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيُّ (') مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّامِ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ مَمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَاباً مِنْ مَلكِ غَسَانَ، وَكُنْتُ كَاتِباً فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ غَسَانَ، وَكُنْتُ كَاتِباً فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللَّهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلاَ مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُواسِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيْضاً مِنْ الْبَلاءِ فَتَيَامَمْتُ بِهَا لِللَّهُ مِنْ الْبَلاءِ فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُورَ، فَسَجَرْتُهَا بِهَا.

حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ، إِذَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ، قَالَ: لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا تَعْتَزِلُ امْرَأَتَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ، قَالَ: لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ: فَقُلْتُ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِي هَذَا لاَمْر.

<sup>(</sup>١) النبطي: فلاح العجم.

قَالَ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنُ أُمَّيَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ: ثُمُّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةٌ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَوْتَ عَلَيَ الْمَرْبُ صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِه: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ، صَارِحٍ أَوْفَى عَلَى سَلْعِ يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِه: يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ، قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَنَ فَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلّى صَلاَةَ الْفَجْرِ، قَالَ: فَذَهَبَ النَّاسُ يُبشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَل صَاحِبَيَّ مُبشِّرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ وَشَوْلُ اللّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْمَبْرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَل صَاحِبَيَّ مُبشِرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبشِّرُونَا، فَذَهَبَ قِبَل صَاحِبَيَّ مُبشِرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبشِّرُونَا، فَذَهَبَ قِبَل صَاحِبَيَّ مُبشَرُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ أَلْتَ فَرَسُا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلي وَأَوْفَى الْجَبَل، فَكَانَ الصَّوْتُ اللّي فَرَسُا وَسَعَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ قِبَلي وَأَوْفَى الْجَبَل، فَكَانَ الصَّوْتُ اللّهِ عَنْ فَرَسُ فَيْعُونَ وَرَكَضَ رَجُلٌ اللّهِ عَلَى وَأَوْفَى الْجَبَل، فَكَانَ الصَّوْتُ لَوْ وَاسْتَعَرْتُ مُونَ لُهُ يُشَرِّمُ مَنْ الْفُرَسِ، فَلَمَ الْمِلْكُ عَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاللّه مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَالسَّةَ وَلَى اللّهِ يَعْلَى وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ يَعْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ مُولَى اللّهِ يَعْلَى فَلَيْمَ وَاللّهُ مَا يَوْمَئِذٍ، وَاسْتَعَرْتُ مُ وَسُولَ اللّهِ يَعْفَى يَوْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِئُكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ، حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ. فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحنِي وَهَنَّأَنِي. وَاللَّهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً.

قَالَ كَعْبُ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجُهُهُ مِنْ السُّرُورِ وَيَقُولُ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: «لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّه». وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ كَأَنَّ وَجُهَهُ قِطْعَةُ قَمَرَ، قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ.

قَالَ: فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: فَقُلْتُ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ.

قَالَ: وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقاً مَا بَقِيتُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّتُ إِلَّا صِدْقاً مَا بَقِيتُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَداً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللَّهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي اللَّهُ بِهِ، وَاللَّهِ مَا لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي تَعَمَّدْتُ كَذِبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا، وَإِنِّي لَارْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ.

قَالَ: فَأَنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ وَالْمُهُوجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ هُدَ تَابَ عَلَيْهِم الْأَرْضُ بِهِمْ رَهُوفُ رَجِيمٌ ﴿ وَعَلَى النَّلَاثَةِ النَّينَ النَّهُ وَهُو تَعَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَجُبَتَ وَضَافَتَ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الضَّلِيقِينَ ﴾ حَتَّى بَلَغَ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلِيقِينَ ﴾ .

قَالَ كَعْبُ: وَاللَّهِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَة قَطُّ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي اللَّهُ لِلإِسْلاَمِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ لاَ أَكُونَ كَذَبُوا عِنَ اللَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ كَذَبُوا حِينَ كَذَبُوا وَقَالَ اللَّهُ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ، وَقَالَ اللَّهُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكَ مُمْ إِذَا أَنْوَلَ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا قَالَ لأَحَدِ، وَقَالَ اللّهُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكَ مُمْ إِذَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ مَنْ مَا قَالَ لأَحَدِ، وَقَالَ اللّهُ : ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكَ مُمْ إِذَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ لِحَدْنُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنّهُ مَ خَذَاءًا اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنّهُمْ إِنْهُمْ إِنَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُو

قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِّفْنَا أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَأَرْجَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى فِيهِ فَبِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى فِيهِ فَبِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَعَلَى اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنْ اللَّهُ مِمَّا خُلِفْنَا تَخَلُّفَنَا عَنْ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّانَا وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ.

[خ ۲۷۰۸، م ۲۷۹۹، ت ۲۱۰۲، س ۷۳۱، د ۲۲۰۲، جه ۱۳۹۳]



### كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها

٧٠٧ \_ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: « ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّالِمِ ، قَالَ: «نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَنْ وَبَي مَحَمَّدٌ عَلَيْ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْمُعَوْقِ الدُّنْيَا وَفِ الْآنِينَ وَاللَّهُ مَنْ رَبُّكَ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْمُعَوْقِ الدُّنْيَا وَفِ الْآنِينَ وَاللَّهُ مِنْ رَبُّكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْمُعَوْقِ الدُّنْيَا وَفِ الْآنِينَ فِي الْمُعَوْقِ الدُّنْيَا وَفِي الْآنَافِ مَنْ رَبُّكَ اللَّهُ اللَه

[خ ١٣٦٩، م ٢٨٧١، ت ٢١٢٠، س ٢٠٥٦، د ٤٧٥٠، جه ٢٠٦٩]



### كتاب الزُّهد والرَّقائق

٤٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمْرِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟»، قَالُوا: لاَ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا».
 لاَ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ رَبِّكُمْ، إلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةٍ أَحَدِهِمَا».

قَالَ: «فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُنَوِّجُكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: اللّهِ فَيَقُولُ فَإِنِّي بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: اللّهِ فَيَقُولُ فَإِنِّي بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي.

ثُمَّ يَلْقَى النَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ، أَلَمْ أَكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا فَيَقُولُ: لَا. فَيَقُولُ فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي.

ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، آمَنْتُ بِكَ

وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّفْتُ. وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ. فَيَقُولُ: هَاهُنَا إِذًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، عَلَيْكَ. وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَيَّ، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخذِهِ وَلَحْمُهُ وَعِظَامِهِ انْطِقِي، فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِه، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ النَّي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْه. اللَّهُ عَلَيْه.

[خ ۲۲، م ۲۹٦۸، ت ۲۵٤۹، س ۱۱٤۰، د ۲۷۳۰، جه ۱۷۸]



## فهرس الأحاديث حسب مسانيد الصحابة

#### الصحابي ورقم الحديث

مسلسل

- ١ \_ أسامة بن زيد: ١٧٧
- - ٣ \_ البراء: ٥٧، ٣٩٥، ٢٩٦، ٧٠٤
    - ٤ ـ ثابت بن الضحاك: ٣
- - ٦ \_ أبو ثعلبة الخشني (جرثوم): ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣
    - ٧ \_ جرير: ١٥
    - ٨ \_ الحارث: ١٦، ١٨٨، ١٠٧، ٨٢
      - ٩ \_ حذيفة: ١٧، ٣٧٩
      - ١٦٤ \_ حمزة بن عمرو: ١٦٤

- ۱۱ ــ رافع بن خدیج: ۲۷۲، ۲۷۵، ۲۷۲، ۲۷۷، ۲۷۸، ۳٦۷
  - ۱۲ ــ زید بن ثابت: ۲۷۹
  - ۱۳ \_ زید بن خالد: ۳٤۹
  - ١٤ \_ أبو طلحة (زيد بن سهل): ٣٨٠
  - ١٥ ــ سعد بن أبى وقاص: ٨٣، ٣١٥، ٣٩٨
  - ١٦ \_ سعد بن مالك: ٤، ٥٩، ٢٤١، ٣٥٠، ١٥٨، ١٥٨
    - ۱۷ \_ سمرة بن جندب: ۱٤٦
    - ۱۸ \_ سهل بن أبى حثمة: ۳۲۹، ۱۰۸
      - ۱۹ \_ سهل بن سعد: ۲٤۲
      - ۲۰ \_ صفوان بن يعلى: ٣٣٢
        - ۲۱ \_ عامر بن ربیعة: ۱٤٧
      - ۲۲ ... عبادة بن الصامت: ۲۰
      - ٢٣ \_ عبد الرحمن بن أبى بكر: ١٨٩
- 771, YY1, A31, P31, 001, 101, P01, 071, 071, 771,
- VF1, .P1, 737, 337, 037, 377, .A7, 1A7, 7A7, 7A7,
- VPT, APT, PPT, A·T, PIT, YYT, 3TT, VYT, ATT, PTT,
  - 157, 117, 117, 117, 113, 113, 113
  - ٢٥ \_ عبد الله بن بحينة هو (عبد الله بن مالك): ٩٦
    - ٢٦ \_ عبد الله بن الحارث: ٦٧
    - ۲۷ \_ عبد الله بن الزبير: ۳۹۷
    - ۲۸ \_ عبد الله بن زید: ۲۲، ۱٤۲
      - ۲۹ \_ عبد الله بن سرجس: ۱۹۱

٣٢ \_ عبد الله بن عمرو بن العاص: ١٦٩، ٤٠٤

٣٣ \_ أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس): ١٤، ١٢١، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٥٥

٣٤ \_ عبد الله بن مسعود: ٧٧، ٩٨، ٢١٦، ٢٤٩، ٣٣٣، ٣٨٧

٣٥ \_ عبد الله بن مغفل: ١٢٢

٣٦ \_ عدي بن حاتم: ٣٦٤، ٣٦٥

۳۷ \_ عقبة بن عامر: ۲۵۰، ۳۲۰

٣٨ \_ أبو مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو): ٩٩، ١٠٠، ٣٠٤

٢١٧ - العلاء: ٢١٧

٤٠ \_ على: ٣٦، ١٠١، ٢٧٠

٤١ \_ عمار بن ياسر: ٣٧، ٣٨

٤٢ \_ عمران بن حصين: ٣٣١

٤٣ \_ عمر بن أبي سلمة: ٧٣

\$\$ \_ عمر: ١٢٣، ٢١٨، ٢١٩، ٥٠٠، ١٣٣، ٢٧٧، ٥٣

٤٥ \_ الفضل: ٢٢١، ٢٢١

```
مسلسل
```

#### الصحابى ورقم الحديث

- ٤٦ \_ كعب بن عجرة: ٧٤، ٢٢٢، ٢٢٣
  - ٤٠٦ ، ١٧٤ = كعب بن مالك: ١٧٤ ، ٢٠٦
    - ٤٨ \_ مالك بن الحويرث: ١٠٢
      - ٤٩ \_ معنقب: ١٠٣
- ٠٠ \_ المغيرة: ٧٥، ٤٧٤، ٢٣٥، ٢٣٦
  - ٥١ \_ النعمان: ٢٧، ٣٠٦، ١٣١٤
    - ٥٢ \_ نفيع بن الحارث: ٣٤٥
- ٥٣ \_ أبو جحيفة (وهب بن عبد الله): ٧٧
  - ٥٤ \_ يعلى بن أمية: ٣٣١
  - ٥٥ \_ آمنة بنت محصن: ٣٩١
    - ٢٥ \_ أسماء: ٢٥
    - ٥٧ \_ أم حرام: ٣٥٧
  - ٥٨ \_ أم حبيبة (رملة): ٢٥٨، ٢٥٩
- - ٦٠ \_ فاختة: ٥٠، ١٣٣
  - ٦١ \_ أم الفضل لبابة: ٧٨
    - ٦٢ ــ ميمونة: ٥١
  - ٦٣ \_ نسيبة: ١٤١، ١٥٤، ١٥٥
  - ٦٤ \_ أم سلمة (هند): ٢٦٢، ٣٤٦، ٣٤٦

## فهرس الأحاديث والآثار

| رقم الحديث أو الأثر | طرف الحديث أو الأثر                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| ١٧٤                 |                                                          |
| 179                 | آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون                         |
| 1.7                 | الآن حين قدمت                                            |
| 100                 | ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء                             |
| <b>***</b>          | أتى رجل من المسلمين رسول الله عليه وهو في المسجد         |
| ال: ا               | أتى سعد بن هشام ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ﷺ فق     |
| <b>YYY</b>          | أتى عَلَيَّ رسول الله ﷺ زمن الحديبية، وأنا أوقد تحت برمة |
| ٣°V                 | أتانا النبيِّ ﷺ يوماً، فقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك .    |
| ۳۸۰                 | اتخذ رسول الله ﷺ خاتماً من ورق                           |
| ٤٩                  | أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟                         |
| <b>vv</b>           | أتيت النبيِّ ﷺ بمكة وهو بالأبطح في قبَّة له حمراء        |
| 1.7                 | أتينا رسول الله ﷺ ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده        |
| 119                 | اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً            |
| و                   | أدنيت لرسول الله ﷺ غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أ    |
| ۲۰                  | إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث مرات                |
| Y9V                 | إذا أفلس الرجل فوجد الرجلُ                               |
| ۸۸                  | إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون          |

| و الأثر | رقم الحديث أ                               | طرف الحديث أو الأثر                  |
|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| 78      | وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له          | إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه من |
| 777     | ها غير مفسدة، كان لها أجرها                | إذا أنفقت المرأةُ من بيت زوج         |
| 444     | نهما بالخيار                               | إذا تبايع الرجلان فكل واحد ه         |
| ۸۷      |                                            | إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله         |
| ١٤٧     | تى تُخَلِّفكم                              | إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ح       |
| ۸٠      | غفل عنها فليصلُّها إذا ذكرها               | إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو           |
| 414     | فأدركته فكله                               | إذا رميت بسهمك فغاب عنك              |
| 09      | ا يقول المؤذِّن                            | إذا سمعتم النداء فقولوا مقل ه        |
| 91      |                                            | إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة        |
| 75      | حمده؛ فقولوا: اللَّـٰهُمَّ ربَّنا لك الحمد | إذا قال الإمام: سمع الله لمن         |
| ١٣٦     | م الجمعة والإِمام يخطب فقد لغوت            | إذا قلت لصاحبك: أنصت يو.             |
| 141     |                                            | إذا نعس أحدكم في الصلاة فل           |
| ٨٤      | له ضراط حتى لا يسمع الأذان                 | إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان        |
| 197     | قال: صفه لي                                | أراني قد رأيت رسول الله ﷺ.           |
| 197     | أطوافٍ ومشي أربعة أطواف؟                   | أرأيت هذا الرَّمَل بالبيت ثلاثة      |
| ٤٧      | رسول الله ﷺ فقالت: إنِّي أستحاض            | استفتت أم حبيبة بنت جحش              |
| 414     | لله ﷺ في نذر                               | استفتى سعد بن عبادة رسول ا           |
| 121     | حة فخير                                    | أسرعوا بالجنازة فإن تك صال           |
| 97      | يا رب، أكل بعضي بعضاً                      | اشتكت النار إلى ربّها فقالت:         |
| 414     | النبي ﷺ يستأمره فيها                       | أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى            |
| 144     | لحة، وصفية رديفته                          | أقبلنا مع النبـيّ ﷺ أنا وأبو ط       |
| 3 77    |                                            | اقتتلت امرأتان من هذيل               |
| 70      | ·                                          | اعتدلوا في السجود ولا يبسط           |
| 4.4     | لر ما يخرج من ثمر أو زرع                   | أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشع            |
| 107     | له عن دبر                                  | أعتق رجل من بني عذرة عبداً           |

| رقم الحديث أو الأثر | طرف الحديث أو الأثر                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 198                 | اغسلوه بماء وسدر وكفِّنوه في ثوبيه                       |
| ۳٦،                 | أَكَلْنَا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش                      |
| ١٨١                 | التمس لي غلاماً من غلمانكم يخدمني                        |
| ١٨٢                 | اللَّـٰهُمَّ بارك لهم في مكيالهم                         |
| ۹۷                  | الذي تفوته صلاة العصر كأنَّما وتر أهله وماله             |
| ، رس حمار ٦٦        | أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإِمام أن يحول رأسا         |
| ٥٢                  | أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة                   |
| ٦٨                  | أمرت أن أسجد على سبعة أعظم                               |
| •                   | أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا                           |
| : العواتق           | أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى             |
| 1                   | إنَّ الله عزَّ وجلّ تجاوز لأمَّتي عمَّا حدَّثت به أنفسها |
| <b>TY</b> V         | إنَّ الله عزَّ وجلَّ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم            |
| صنام ۲۹٤            | إنَّ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأه    |
| ٣٣٧                 | أنَّ أجيراً ليعلى بن منية عضَّ رجلٌ ذراعه فجذبها .       |
| ۲۰۰                 | إن أحقّ الشرط أن يوفي به: ما استحللتم به الفروج          |
| ي عنها زوجها ٢٥٩    | أنَّ امرأة أتت رسول الله ﷺ فذكرت له أنَّ بنتاً لها توف   |
| مليها صوم ١٦٨       | أنَّ امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: إنَّ أمي ماتت وع       |
|                     | أنَّ امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فاستأذنو          |
| ن ماله لابنها ۳۱۶   | أنَّ أمه (النعمان بن بشير) سألت أباه بعض الموهبة م       |
| YV1                 | أنَّ بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها                |
| ۱۷                  | إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرض          |
| 100                 | أنَّ جبريل نزل فصلَّى، فصلَّى رسول الله ﷺ                |
| ٤٠١                 | إنَّ جبريل يقرأ عليك السلام (لعائشة)                     |
| لها: «امكثي» ۴۸     | إنَّ أم حبيبة شكت إلى رسول الله ﷺ الدم فقال ا            |
| ۳۰٦                 | إنَّ الحلال بيِّن وإنَّ الحرام بيِّن                     |

| و الأثر | رقم الحديث أ                               | طرف الحديث أو الأثر                     |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٣٨      | ت فلم أجد ماء، فقال: لا تصل                | أنَّ رجلًا أتى عمر فقال: إني أجنب       |
| 40.     | الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد                | أنَّ رجلًا أتى النبـي ﷺ فقال: أي        |
| 400     | ل: الرجل يقاتل للمغنم                      | أنَّ رجلًا أعرابيًّا أتَّى النبـي ﷺ فقا |
| 117     | سلاة الليل، فقال: صلاة الليل مثنى          |                                         |
| 4 . £   | لمبس المحرم من الثياب                      | أنَّ رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما ي        |
| 441     |                                            | أنَّ رجلًا عضَّ يد رجل فانتزع يده       |
| 777     | سول الله ﷺ، ففرَّق بينهما                  | أنَّ رجلًا لاعن امرأته على عهد رس       |
| 227     | لله ﷺ فقال:                                | إنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول ا        |
| 441     | ه عن دبر                                   | أنَّ رجلًا من الأنصار أعتق غلاماً ا     |
| 44      |                                            | أنَّ رجلًا من الأنصار خاصم              |
| **      | ل ثوبه، فقالت عائشة:                       | أنَّ رجلًا نزل بعائشة، فأصبَح يغس       |
| 120     | ئي على صبي لها، فقال لها: اتقي الله واصبري | أنَّ رسول الله ﷺ أتى على امرأة تبك      |
| ۳.,     |                                            | أنَّ رسول الله ﷺ احتجم                  |
| 474     |                                            | أنَّ رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً .         |
| 779     |                                            | أنَّ رسول الله ﷺ أفرد الحج              |
| 177     | أن تؤدَّى قبل خروج الناس                   | أنَّ رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر        |
| 100     | عطية) أن تغسل ابنته قال لها:               | أنَّ رسول الله ﷺ حيث أمرها (أم          |
| 707     | راً تبرق أسارير وجهه                       | إنَّ رسول الله ﷺ دخل عليَّ مسرو         |
| 110     | وأسامة وبلال و                             | أنَّ رسول الله ﷺ دخل الكعبة هو          |
| 77      | لخل رجل، فصلًى ثم جاء                      | أنَّ رسول الله ﷺ دخل المسجد ف           |
| 140     | فقال: فيه ساعة                             | أنَّ رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة         |
| 444     | العريَّة                                   | أنَّ رسول الله ﷺ رخص لصاحب              |
| ۲۷٦     | ممن                                        | أنَّ رسول الله ﷺ رخص لعبد الر-          |
| 408     |                                            | أنَّ رسول الله ﷺ سابق بالخيل .          |
| 727     | م بباب حجرته                               | أنَّ رسول الله ﷺ سمع جلبة خصـ           |

| الأثر | رقم الحديث أو                        | الأثر                     | ديث أو    | طرف الح   |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 717   | عشاء بالمزدلفة                       | صلًى المغرب والع          | الله علية | أنَّ رسول |
| ۱۰۸   | الخوف فصفَّهم خلفَه صفَّين           |                           |           |           |
| 199   |                                      | طاف في حجة الو            |           |           |
| 747   | صلَّينا عندها                        |                           |           |           |
| ۳٤٧   |                                      | غزا خيبر، قال: ف          |           | _         |
| 171   | من رمضان على الناس صاعاً             |                           |           | _         |
| 90    |                                      | فقد ناساً في بعض          |           | _         |
| ٣٤.   |                                      | قطع سارقاً                |           | _         |
| 404   | سمعت صوت رجل پستأذن                  | _                         |           | _         |
| 00    | س صلاة في تمام                       |                           |           | _         |
| 171   | فر إلَّا نهاراً في الضحى             |                           |           | _         |
| 111   | حيثما توجهت به ناقته                 |                           |           | _         |
| 24    | ء هو الفَرَق من الجنابة              |                           |           |           |
| 47    | ثم يخرج إلى الصلاة                   |                           |           |           |
| 114   | إلى الصلاة من جوف الليل: اللَّاهُمَّ |                           |           |           |
| ۲۰۸   | الميت عليه الدَّين                   |                           |           | _         |
| ۳۸٦   |                                      | لعن الواصلة               |           |           |
| ۲۲.   | , بلغ الجمرة                         | لم يزل يلبي حتى           |           |           |
| 17    | اليمن قال: «إنك تقدم»                |                           |           |           |
| ١0٠   | مي في اليوم الذي مات فيه             |                           |           |           |
| ۱۸٤   |                                      | مكث تسع سنين ل            |           |           |
| 444   |                                      | نهي عن بيع الثمر          |           |           |
| 44.   |                                      | نهي عن بيع النخل          |           |           |
| 779   |                                      | نھ <i>ی</i> عن بیع الولاء |           |           |
| ٤٠٣   |                                      | نهي عن ثمن الكل           |           |           |

| و الأثر | رقم الحديث أو                                                                                                  | طرف الحديث أو الأثر                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 441     |                                                                                                                | أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الدباء                               |
| 7 5 1   |                                                                                                                | أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الشغار                               |
| 174     | تطلع الشمس                                                                                                     | أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى                 |
| ۳.      |                                                                                                                | أنَّ أم سليم حدَّثت: أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأ           |
| 440     | ,                                                                                                              | أنَّ طَاوسُ كان يخابر                                        |
| ٨٢٢     |                                                                                                                | أنَّ (عائشة) أرادت أن تشتري جارية تعتقها                     |
| 149     | لله عَلَيْنِهِ مِنْ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِهِ عَ | أنَّه (عبد الله بن عمر) وصف تطوُّع صلاة رسول ا               |
| 777     |                                                                                                                | أنَّ عمر بن الخطاب استشار الناس                              |
| 445     | عرّانة (عن نذر)                                                                                                | أنَّ عمر بن الخطاب سأل رسول الله ﷺ وهو بالج                  |
| YOV     |                                                                                                                | أنَّ ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض                           |
| ١       | ىليە عروة                                                                                                      | أنَّ عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يوماً، فدخل ع            |
| ٧٨      | ه، فقالت:                                                                                                      | إنَّ أمَّ الفضل سمعته وهو يقرأ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُمَّهَا ۞} |
| 454     | ت                                                                                                              | أنَّ قريشاً أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرق            |
| 77      |                                                                                                                | إن كان رسول الله ﷺ ليحبّ التيمُّن في طهوره إذ                |
| ٤.,     | أسأل                                                                                                           | إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه فم                    |
| 1.4     |                                                                                                                | إن كنت لا بدَّ فاعلاً فواحدة                                 |
| 1       |                                                                                                                | أنَّ المغيرة بن شعبة أخَّر الصلاة يوماً وهو بالكوفة          |
| 11      | يوم القيامة؟                                                                                                   | أنَّ ناساً قالوا لرسول الله ﷺ: هل نرى ربنا                   |
| 447     | نة                                                                                                             | أنَّ ناساً من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ المدي              |
| 444     |                                                                                                                | أنَّ النبي ﷺ اتَّخذ خاتماً                                   |
| 194     |                                                                                                                | أنَّ النبي ﷺ احتجم وهو محرم                                  |
| 474     |                                                                                                                | أن النبي ﷺ احتجم، وأعطى                                      |
| 7       |                                                                                                                | أنَّ النبي ﷺ أردف الفضل من جمع                               |
| 119     | ننعيم                                                                                                          | أنَّ النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من ال                |
| 14.     | فر                                                                                                             | أنَّ النبـي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغ                 |

| ر الاثر | رقم الحديث أو              | طرف الحديث او الأثر                                     |
|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 747     | اثر صفرة                   | أنَّ النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف                  |
| ٣٣      |                            | أنَّ النبي ﷺ شرب لبناً ثم دعا بماء فتمضم                |
| 44      |                            | أنَّ النبـي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل و                 |
| ۱۷۳     |                            | أنَّ النبـي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر مز                |
| 440     |                            | أنَّ النبي ﷺ لم ينه عنها (المخابرة)                     |
| 711     |                            | £ 11/2 1 / 6                                            |
| 414     |                            | أنَّ النبي ﷺ نهى أن يخلط الزبيب بالثمر .                |
| 797     |                            | أنَّ النبيِّ ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل                     |
| ۲٠٣     | الأرضالأرض                 | إنَّ هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السماوات و           |
| ٨٦      |                            | أنَّ أبا هريرة قرأ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ ۞﴾ فسـ |
| ۳۸۱     |                            | إنَّ اليهود والنصاري لا يصبغون                          |
| ۳۳.     |                            | أنَّ يهوديًّا قتل جارية                                 |
| 122     | ك الله من عذاب القبر       | أنَّ يهودية أتت عائشة تسألها، فقالت: أعاذ               |
| 101     |                            | انتهى رسول الله ﷺ إلى قبرِ رطب فصلًى عا                 |
| 17      |                            | إنك تقدم على قوم أهل كتاًب                              |
| ۱۸۸     | أحرم أصحابه ولم يحرم       | انطلق أبـي مع رسول الله ﷺ عام الحديبية ف                |
| 401     |                            | إنَّما الأعمال بالنية                                   |
| ۳۲۳     |                            | أنَّه ﷺ أدرك عمر بن الخطاب في ركب                       |
| ۲       |                            | أنَّه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة (ثابت                 |
| 400     | ا _ على عائشة              | أنَّه جاء أفلح أخو أبـي القعيس يستأذن عليه              |
| 774     |                            | أنَّه خرج مع النبي ﷺ محرماً فقمل رأسه                   |
| 717     | ع حصیات                    | أنَّه حجَّ مع عبد الله، قال: فرمي الجمرة بس             |
| 177     | للناس                      | أنه ــ ﷺ ــ قال في عشية عرفة وغداة جمع                  |
| 790     |                            | أنَّه كان يسير على جمل له                               |
| 44      | طرق المدينة وهو جنب، فانسل | أنَّه ــ أبو هريرة ــ لقيه النبي ﷺ في طريق من ه         |

| الأثر | رقم الحديث أو                            | طرف الحديث أو الأثر                 |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| ۸١    |                                          | إنَّه لم يمنعني أن أرد عليك.        |
| ۰۰    | ـ أم هانىء ـــ رسول الله ﷺ وهو بأعلى مكة | أنَّه لمَّا كان عام الفتح أتت _     |
| 447   |                                          | أنَّه نزلت فيه آيات من القرآن       |
| ٧٥    | ِلَ اللهِ ﷺ فتبرَّز قبل الغائط           | أنه ــ المغيرة ــ غزا مع رسو        |
| 149   | ، الله ﷺ، قال: فكان يصلي                 | أنَّه وصف تطوُّع صلاة رسول          |
| ۲۸٦   |                                          | أنَّه ﷺ نهى عن بيع حبل الح          |
| ۲۳.   |                                          | أنها حاضت بسرف فتطهَّرت             |
| ٤٤    | ر ﷺ في إناء واحد                         | أنَّها كانت تغتسل هي والنبـــي      |
| ٤٧    |                                          | إنِّي أستحاض (أم حبيبة) .           |
| ٤٦    | ·                                        | إنِّي امرأة أستحاض                  |
| ١٤٤   | بر                                       | إنِّي قد رأيتكم تفتنون في الق       |
| 71    |                                          | إنِّي لأشبهكم صلاة برسول ا          |
| 777   | بين الصفا والمروة ما ضرَّه               |                                     |
| Y 1 A |                                          | إنِّي لأقبلك وأعلم أنَّك حجر        |
| ۱۸۳   |                                          | أهلُّنا أصحاب محمد ﷺ با             |
| ٤     | •                                        | أول من بدأ بالخطبة يوم العي         |
| 4.4   |                                          | أيما رجل أعمر عمري له ول            |
| ٦     | _                                        | الإِيمان بضع وسبعون _ أو            |
| ٤٠٣   | _                                        | إيَّاكم والظن فإنَّ الظن أكذب       |
| 121   |                                          | ألا أدلَّك على أعلم أهل الأر        |
| 444   |                                          | ألا إنَّ الله عزَّ وجلُّ ينهاكم أَد |
| ۱۱۸   | •                                        | بادروا الصبح بالوتر                 |
| 10    | _                                        | بال جرير ثمَّ توضًا ومسح ع          |
| 10    |                                          | بال ﷺ ثم توضًا ومسح                 |
| 111   | قام النبي ﷺ من الليل                     | بت ليلة عند خالتي ميمونة ف          |

| . الأثر<br> | رقم الحديث أو                            | طرف الحديث أو الأثر                    |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 409         |                                          | بعثنا رسول الله ﷺ وأمَّر علينا         |
| ٣٧          | ت فلم أجد الماء، فتمرَّغت (عمار)         |                                        |
| 7 . 1       |                                          | بعثني رسول الله ﷺ في الثقل             |
| * • ٧       | الله ﷺ نال                               | البيداء التي تكذبون فيها على رسول      |
| 177         |                                          |                                        |
| 717         | رم                                       | تزوَّج رسول الله ﷺ ميمونة وهو مح       |
| 70          | ·                                        | التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء        |
| 37          |                                          | تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونة بشاة فمات  |
| 94          | لرجل وحده خمساً وعشرين درجة              | تفضل صلاةٌ في الجميع على صلاة ا        |
| ۲1.         |                                          | تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع         |
| **          | _                                        | توضأ لنا وضوء رسول الله ﷺ فدعا         |
| ٨           |                                          | ثلاث لا يكلِّمهم الله يوم القيامة، ولا |
| 1 &         |                                          | ثلاثة يؤتون أجرهم مرَّتين              |
| 377         |                                          | جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ف       |
| ٤٠٤         |                                          | جاء رجل إلى النبـي ﷺ يستأذنه .         |
| 377         | رسول الله ﷺ قاعد على المنبر              | جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، و        |
| 774         | ت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها | جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقال        |
| 727         | ت: يا رسول الله جئت أهب                  | جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقال        |
| 40          | إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض            | جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت:          |
| 101         | الت: كنت عند رفاعة                       | جاءت امرأة رفاعة إلى النبـي ﷺ فة       |
| 27          | نبي ﷺ فقالت: إني امرأة أستحاض            | جاءت فاطمة بنت أبـي حبش إلى ال         |
| 717         | عشاء بجمع                                | جمع رسول الله ﷺ بين المغرب وال         |
| ***         |                                          | حرَّم رسول الله ﷺ نبيذ الجر            |
| ۳۸۸         |                                          | حق المسلم على المسلم ست                |
| 317         | أصحابه                                   | حلق رسول الله ﷺ وحلق طائفة من          |

| أو الأثر      | رقم الحديث               | طرف الحديث أو الأثر                  |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ۳۱۳ .         |                          | حملت على فرس عتيق في سبيل الله .     |
|               |                          | الحياء من الإِيمان                   |
| 444 .         |                          | خرج عبد الله بن سهل بن زید ومحیّصة   |
| ٧٤ .          | فنا كيف نسلِّم عليك      | خرج علينا رسول الله ﷺ فقلنا: قد عر   |
| 187           | واستقبل                  | خرج النبي ﷺ إلى المصلَّى فاستسقى     |
|               | أ بـي جملي               |                                      |
|               |                          | خرجت مع رسول الله ﷺ في غزاة فأبط     |
| 1.0           |                          | خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلم  |
| <b>۲۲</b> ۸ . | .اع فأهللنا بعمرة        | خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حجة الود    |
| <b>YYA</b> .  |                          | خرَّ رجل من بعيره فوقص فمات، فقال    |
| 124           | ، فخرج، فخرج             | خسفت الشمس في حياة رسول الله ﷺ       |
|               | ون عشيَّتكم »            |                                      |
| 19            |                          | خمس من الفطرة: الختان، و             |
|               |                          |                                      |
| 108           |                          | دخل علينا النبي ﷺ ونحن نغسل ابنته    |
| 1.4           | بين ظهراني الناس         | دخلت المسجد ورسول الله ﷺ جالس        |
| 491           |                          | دخلت بابن لي على رسول الله ﷺ         |
|               | قومقوم                   |                                      |
|               | نني الحصى                |                                      |
| 144           | جدته يغتسل               |                                      |
| 191           |                          | رأيت الأصلع ــ يعني عمر بن الخطاب    |
| 110           | السفر يؤخِّر صلاة المغرب | رأيت رسول الله ﷺ إذا أعجله السير في  |
| ٧٠            | ع يديه                   | رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رف |
| 719           |                          | رأيت رسول الله ﷺ بك حفيًا            |
| 110           | سود                      | رأيت رسول الله ﷺ رمل من الحجر الأ    |

| ر الأثر<br>  | رقم الحديث أو              | طرف الحديث أو الأثر                       |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| ٧٣           | شتملاً به في بيت أم سلمة   | <br>رأيت رسول الله ﷺ يصلِّي في ثوب واحد م |
| <b>Y 1</b> A |                            | رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأقبلك     |
| 499          |                            | رأيت في المنام كأن في يدي قطعة إستبرق     |
| ۱۸٦          | خذف                        | رأيت النبي على رمي الجمرة بمثل حصى ال     |
| 719          |                            | رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال           |
| Y 1 A        |                            | رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إنِّي لأقبلك   |
| ۲۰۸          |                            | رأيتك لا تمس من الأركان                   |
| 197          |                            | رأيته عند المروة على ناقة                 |
| ١٧٠          | عن الصيام في السفر         | سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله ﷺ      |
| 440          |                            | سئل رسول الله ﷺ عن البتع                  |
| 1 . 9        | طيَّ ثم يصبح محرماً؟ فقال: | سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يته   |
| 470          |                            | سألت رسول الله ﷺ عن الصيد                 |
| 770          | ق سنهما؟                   | سئلت عن المتلاعنين في إمْرة مصعب، أيفر    |
| 197          |                            | السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفَّان لمز |
| ٥٤           |                            | سقط النبيِّ ﷺ عن فرس، فجحش شقّه الأ       |
| 14           |                            | سمع النبي ﷺ رجلًا يعظ أخاه في الحياء      |
| ۳۷۳          | و و النز فت                | سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن الجر والدباء     |
| ٥٧           |                            | سمعت النبي ﷺ قرأ في العشاء بالتين والز    |
| ۱۷۸          |                            | سمعت النبي ﷺ يلبِّي بالحج والعمرة جم      |
| ١٤٠          |                            | شهدت صلاة الفطر مع نبسي الله ﷺ و          |
| 747          |                            | شهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزاً ولح     |
| 49.          |                            | الشؤم في الدار والمرأة والفرس             |
| 749          | ىدحونها                    | صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يه       |
| 197          |                            | صدقوا وكذبوا                              |
| ١٢٠          | طائفتين ركعة               | صلَّى رسول الله ﷺ صلاة الخوف بإحدى اا     |

| رقم الحديث أو الأثر    | طرف الحديث أو الأثر                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| ما بناقته              | صلَّى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دء           |
| أحدث في الصلاة شيء؟ ٩٨ | صلَّى رسول الله ﷺ، فلمَّا سلم قيل له:                |
| رات ثم قام             | صلَّى لنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلو            |
| ر رکعتین               | صلَّى لنا رسول الله ﷺ صلاة العصر، فسلم مر            |
| ۹٤ مته                 | صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بي             |
| ركبتي فقال:            | صلَّيت إلى جنب أبـي، قال: وجعلت يدي بير              |
| ماتت ۱٤٦               | صلِّيت خلف النبـي ﷺ، وصلَّى على أم كعب               |
| وبعدها سجدتين ١١٦      | صلَّيت مع رسول الله ﷺ قبل الظهر سجدتين،              |
| مان فلم أسمع ٥٣        | صلَّيت مع رسول الله ﷺ وأبــي بكر وعمر وعثــ          |
| 177                    | الصيام جُنَّة                                        |
|                        | ضحى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين                     |
|                        | ضربت امرأة ضرَّتها بعمود فسطاط وهي حبلي              |
|                        | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله           |
|                        | طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم                      |
| ٣١٥                    | عادني رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع من وجع             |
| <b>TT9</b>             | العجماء جرحها جُبار، والبئر جبار                     |
|                        | عرضني رسول الله ﷺ يوم أُحُد في القتال                |
|                        | العمرى جائزة                                         |
|                        | العمرى لمن وهبت له                                   |
|                        | على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب و            |
|                        | غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة بالمصطلق                   |
|                        | فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي                      |
|                        | الفطرة خمس: الختان، و                                |
|                        | قال الله عزَّ وجلَّ: كل عمل ابن آدم له إلَّا الصِّيه |
| و لقد علمت ۲۱۱         | قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما واللَّـٰ         |

| ث أو الأثر | رقم الحدي                                 | طرف الحديث أو الأثر          |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| 194        | كة وقد وهنتهم حمَّى يثرب                  | قدم رسول الله ﷺ وأصحابه م    |
| ۳۰۱        | ملفون في الثمار                           | قدم النبـي ﷺ المدينة وهم يس  |
| ١٧         | ، ويبول في قارورة                         | كان أبو موسى يشدد في البول   |
| 44         | مرها رسول الله ﷺ أن تأتزر في فور حيضتها . | كان إحدانا إذا كانت حائضاً أ |
| ٤٠٠        |                                           | كان الرجل في حياة رسول الله  |
| ١٧٤        | يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه           | كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن  |
| ۳۱         | خلاء قال: اللَّـٰهُمَّ إنِّي أعوذ بك      |                              |
| 100        |                                           | كان رسول الله ﷺ إذا دخل ال   |
| ٤٢         |                                           | كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل    |
| 71         | الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر         |                              |
| ۳۹٥        |                                           | كان رسول الله ﷺ رجلًا مربو   |
| ٠ ٢٧١      |                                           | كان رسول الله ﷺ يجتهد في     |
| ٠, ٠٢٠     | واء والعسل                                | •                            |
| ۱۳۸        |                                           | كان رسول الله ﷺ يخطب يو.     |
| ٤١         | رأسه من المسجد وهو مجاور                  |                              |
| 170        |                                           | كان رسول الله ﷺ يصلِّي ركع   |
| ۱۲۸        | أن يفرغ من صلاة العشاء                    |                              |
| 117        |                                           | كان رسول الله ﷺ يصلِّي من    |
| 179        |                                           | كان رسول الله ﷺ يصلِّي من    |
| ۳٤١        |                                           | كان رسول الله ﷺ يقطع السار   |
| ۲۳۲        | المدينة، فأفتل قلائد هديه                 | كان رسول الله ﷺ يُهدي من     |
| ٠٠٢        |                                           | كان الفضل بن عباس رديف       |
| ٥٨         | زِ ثم يأتي فيؤمّ قومه، فصلَّى ليلة        | 4                            |
| ١٠٤        |                                           | كان النبي ﷺ يصلِّي العصر     |
| 197        | لمي عهد رسول الله ﷺ                       | كان ابن عمر يكري مزارعة ع    |

| رقم الحديث أو الأثر                    | طرف الحديث أو الأثر                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| أقضيه إلا في شعبان ١٧١                 | كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن       |
| ۲۲۰                                    | كأنِّي أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله يَّ  |
| 104                                    | كُفِّن ر ول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية      |
| ٣٧٤                                    | کل مسکر خمر وکل مسکر حرام                         |
| YVV                                    | كنا أكثر الأنصار حقلاً (رافع)                     |
| ج                                      | كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته وعليها لحم دجا      |
| <b>*Y4</b>                             | كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى                    |
| <b>TEA</b>                             | كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فلما قدمنا المدينة    |
| يصلِّي على راحلته ٨١                   | كنا مع النبـي ﷺ فبعثني في حاجة، فرجعت وهو         |
| ١٠٨                                    | كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو             |
| يستطع أحدنا ٧٩                         | كنا نصلِّي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم    |
| ٢٣٤                                    | كنا نقلِّد الشاء فنرسل بها ورسول الله ﷺ حلال .    |
| على الله ٧٢                            | كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله ﷺ: السَّلام      |
| 179                                    | كنت أصوم الدهر أقرأ القرآن كل ليلة                |
|                                        | كنت أطيب رسول الله ﷺ ثم يطوف على نسائه .          |
| ٢٢٢                                    | كنت أطيب النبي ﷺ قبل أن يحرم                      |
| واحد ٤٥                                | كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه ا   |
| Y £ 9                                  | كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان             |
| 类                                      | كنت رجلًا مذَّاء وكنت أستحيـي أن أسأل النبــيُّ ﷺ |
| ۲٤                                     | كنت مع النبيّ ﷺ في سفر فقال: يا مغيرة             |
| <b>TAY</b>                             | كيف كان شعر رسول الله ﷺ؟                          |
| _                                      | كيف كان يسير رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة         |
|                                        | لأن يمِنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ع     |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | لتسوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم       |
| <b>TAV</b>                             | لعن الله الواشمات والمستوشمات                     |

| و الأثر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رقم الحديث أ  | طرف الحديث أو الأثر                                          |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 377                                             |               | لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقاً                    |
| 90                                              |               | لقد هممت أن آمر رجلًا يصلِّي بالناس                          |
| ٧٤                                              |               | لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي إليك هدية                  |
| Y 1 V                                           |               | للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة                            |
| ۲ • ۸                                           |               | لم أر رسول الله ﷺ يمس إلاَّ اليمانيين                        |
| ٤٠٦                                             |               | لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها قط                     |
| 737                                             |               | لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجر·      |
| ۳۷۸                                             |               | لما أراد الرسول أن يكتب إلى الروم فاتخذ خاتماً               |
| ٥                                               |               | لما توفي رسول الله ﷺ واستُخلف أبو بكر بعده                   |
| 19.                                             |               | لما فتح الله عزَّ وجلَّ على رسول الله ﷺ مكة قام في الناس     |
| 1.1                                             |               | لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله ﷺ: «ملأ الله قبورهم»       |
| 78.                                             |               | لما انقضت عدَّة زينب قال رسول الله ﷺ لزيد: فاذكرها عليّ .    |
| 488                                             | ·             | لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعي ناس دماء رجال                  |
| 77                                              |               | لو يعلم المار بين يدي المصلِّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين. |
| ١٨                                              |               | لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسُّواك                        |
| 740                                             |               | لولا أنَّ الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة         |
| ٣                                               |               | ليس على رجل نذر فيما لا يملك                                 |
| 109                                             |               | ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه                         |
| 107                                             |               | ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه                                  |
| 417                                             |               | ما حق امرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي                         |
| 177                                             | بين قبل الفجر | ما رأيت رسول الله ﷺ في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعة    |
| 177                                             |               | ما رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً         |
| 497                                             |               | ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلَّة حمراء من رسول الله ﷺ .       |
| 17.                                             |               | ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلَّا               |
| ١                                               |               | ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أنَّ جبريل نزل فصلَّى          |

| الأثر | رقم الحديث أو | طرف الحديث أو الأثر                                             |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 414   |               | مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود                  |
| 171   |               | مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة                         |
| ۱۰۷   | <b>.</b>      | ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس                              |
| 44    | •             | مرَّ رسول الله ﷺ على قبرين فقال: «أما إنهما ليعذَّبان»          |
| ۳۸۳   |               | مررت على رسول الله ﷺ وفي إزاري استرخاء فقال:                    |
| 401   |               | مررنا فاستنفجنا أرنباً بمرّ الظهران                             |
| ۳.۷   |               | مرضت فأتاني رسول الله ﷺ                                         |
| 791   |               | مطل الغني ظلم                                                   |
| ١٠١   |               | ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما حبسونا                        |
| 491   |               | من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها                   |
| 418   |               | من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه                            |
| 499   |               | من اتَّخذ كلباً إلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع                   |
| ٩.    |               | من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك                |
| ٨٩    |               | من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة                          |
| 444   | ,             | من اشترى شاةً مصرًاة فلينقلب بها                                |
| 440   |               | من أعتق شِركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم عل    |
| ١٣٥   | دنه           | من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنَّما قرب ب         |
| ۳.۲   | •             | من اقتنى كلباً إلَّا كلب ماشية أو ضاري                          |
| 4 8 9 |               | من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا                              |
| ٤     |               | من رأى منكم منكراً فليغيِّره بيدِه                              |
| ۲۷.   |               | من زعم أن عندنا شيئاً نِقرؤه إلاَّ كتاب الله وهذه الصحيفة       |
| ۲     | •             | من حلف على يمين بملَّةٍ غير الإِسلام                            |
| 441   | له) (طا       | من حلف منكم فقال فِي حلفه بِاللات فليقل: (لا إلـٰه إلَّا اللَّا |
| ١١.   | •             | من صامٍ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدَّم من ذنبه        |
| 1 2 4 | ١             | من صلَّى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط                         |

| رقم الحديث أو الأثر | طرف الحديث أو الأثر                         |
|---------------------|---------------------------------------------|
| لدَّم من ذنبه       | من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تة |
|                     | من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوج      |
| 18                  | من كل الليل قد أوتر رسول الله ﷺ             |
|                     | من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له       |
|                     | نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدنة  |
|                     | نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية        |
|                     | نزل جبريل فأمَّني فصلَّيت معه، ثمَّ صلَّيت  |
|                     | نعى لنا رسول الله ﷺ النجاشي صاحب الح        |
|                     | نهي رسول الله ﷺ عن أكل كلُّ ذي ناب مز       |
|                     | نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو       |
|                     | نهى رسول الله ﷺ عن الجرّ                    |
|                     | نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض               |
|                     | نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة و     |
| •                   | نهينا أن نسأل رسول الله ﷺ عن شيء، فكا       |
| •                   | هل تضارُّون في رؤية القمر ليلة البدر؟ .     |
|                     | هل كان رسول الله ﷺ خَضَبَ؟                  |
|                     | هل كان النبـي ﷺ يصُّوم شهراً معلوماً سوي    |
|                     | والذي لا إلـٰه غيره لا يحل دم رجل مسلم      |
|                     | الورق بالذهب رباً إلاً هاء وهاء             |
|                     | لا، إنما ذلك عرق ، (للمستحاضة)              |
|                     | لا بأس به، (كراء الأرض بالذهب)              |
|                     | لا تتبعه ولا تعد في صدقتك                   |
|                     | لا تحاسدوا ولا تناجشوا                      |
| ۳۸·                 | •                                           |
|                     | لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين .        |

| طرف الحديث أو الأثر رقم الحديث أو الأثر |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y · £                                   | لا تلبسوا القمص ولا العمائم                                                                 |
| ٧١                                      | لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا اسْتَأْذَنَّكُم إليها                                          |
| ٣19                                     | لا تنذروا، فإنَّ النذر لا يغني                                                              |
| Y & 0                                   | لا تنكح الأيم حتى تستأمر ألل تنكح الأيم حتى                                                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب                                                           |
| ٣٦٨                                     | لا فرع ولا عتيرة                                                                            |
| ۲۰۳                                     | لا هجرة بعد الفتح ولكن                                                                      |
| ٣٥١                                     |                                                                                             |
| Y & V                                   | لا يبع بعضكم على بيع بعض                                                                    |
| YAY                                     | لا يبع حاضر لباد                                                                            |
|                                         | لا يبع الرجل على بيع أخته                                                                   |
| YA1                                     | لا يتلقى الركبان البيع                                                                      |
| ٤٠٥                                     | لا يتمنين أحدكم الموت                                                                       |
| Y £ ₹                                   | لا يجمع بين المرأة وعمتها                                                                   |
| TEO                                     | لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان                                                             |
| للاث ۲۰۸                                | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ا                                          |
| ٧                                       | لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق .                                                |
| ۲۸۰                                     | لا يسم المسلم على سوم أخيه                                                                  |
| 17                                      | لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول                                                         |
| <b>TAY</b>                              | لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء                                                         |
|                                         | يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيت                                             |
|                                         | <ul> <li>أَيْرَتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ ﴾، قال: نزلت</li> </ul> |
| 178                                     | يا رسول الله، أجِد بي قوة على الصيام في السفر                                               |
|                                         | يا رسول الله، إنَّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت                                          |
| في آنيتهم                               | يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، نأكل                                              |

| رقم الحديث أو الأثر | طرف الحديث أو الأثر                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ۳٦٧                 | يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غداً وليست معنا مدىً  |
| أبي ٢٠٢             | يا رسول الله، إنَّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت |
| 778                 | يا رسول الله، إنِّي أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ   |
| وضأ» ۳٥             | يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم إذا تر   |
| ٤٠٨                 | يا رسول الله، هل نرى ربّنا يوم القيامة؟               |
| صحابك يصنعها ۲۰۸    | يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعاً لم أر أحداً من أ |
| Y £ 9               | يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج       |
| Y08                 | يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة                    |
| حفة و ۲۰۰           | يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الج      |
|                     |                                                       |
|                     |                                                       |



# فَهُرُسُ المُؤْضُوعَات

| صفحة | الموضوع                      |
|------|------------------------------|
|      | المقدّمة                     |
| 11   | كتاب الإيمان                 |
| 19   | كتاب الطهارة                 |
| 74   | كتاب الحَيض                  |
| ۳.   | كتاب الصَّلاةكتاب الصَّلاة   |
| 49   | كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة |
| ٤٩   | كتاب صلاة المسافرين وقصرها   |
| ٥٩   | كتاب الجمعة                  |
| 71   | كتاب صلاة العيدين            |
| 74   | كتاب الاستسقاء               |
| ٦٤   | كتاب الكسوف                  |
| 77   | كتاب الجنائز                 |
| ٧٠   | كتاب الزكاة                  |
| ٧٥   | كتاب الصيام                  |

| صفحة  | ع                                | الموضو   |
|-------|----------------------------------|----------|
| ٧٩    | اعتكاف                           | كتاب الا |
| ۸١    | حج                               |          |
| 1.7   | نكاح                             | كتاب ال  |
| 118   | رَّضَاع                          |          |
| 114   | طلاقمطلاق                        | كتاب ال  |
| ١٢٠   | لعانلعان                         | كتاب ال  |
| 177   | عتق                              | كتاب ال  |
| 178   | بيوع                             | كتاب ال  |
| ۱۳۰   | مساقاة                           | كتاب ال  |
| 145   | فرائض                            | كتاب ال  |
| 140   | هِبات                            | كتاب ال  |
| ۱۳۷   | وصيَّة                           | كتاب ال  |
| 144   | ىندر                             | كتاب ال  |
| 18.   | گايمان                           | كتاب ال  |
| 124   | قسامة والمحاربين والقصاص والديات | كتاب ال  |
| 1 2 7 |                                  | كتاب ال  |
| 10.   | لأقضية                           | كتاب الا |
| 101   | جهاد والسِّير                    | كتاب ال  |
| 107   | لإمارة                           | كتاب الإ |
| 100   | صيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان | كتاب ال  |
| 109   | لأضاحي                           | كتاب الا |

| صفحة | الموضوع                                      |
|------|----------------------------------------------|
| 171  | كتاب الأشربة                                 |
| ۱٦٣  | كتاب اللباس والزينة                          |
| 177  | كتاب السَّلام                                |
| 179  | كتاب الفضائل                                 |
| ۱۷۱  | كتاب فضائل الصحابة                           |
| ۱۷٤  | كتاب البِرِّ والصِّلة والآداب                |
| ۱۷٦  | كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار        |
| ١٧٧  | كتاب التوبة                                  |
| ١٨٥  | كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها              |
| ۲۸۱  | كتاب الزُّهد والرَّقائق                      |
|      | الفهارس :                                    |
| ۱۸۹  | * فهرس الأحاديث حسب مسانيد الصحابة الأحاديث  |
| 198  | * فهرس أطراف الأحاديث والآثار أطراف الأحاديث |
| 414  | * فهرس الموضوعات                             |

• • •